المالان المال Alto Skilling the Single Single Skilling Skillin The State of the S The Control of the Co White the state of وقوله) و المنظمة المنظ \* Alling the state of the state هِ المِرْنِ عُرْزَةً عَزَابِيهِ عَنْ عَالِمُنَّةً أَيْرًا لَمُؤْمِنِينَ آنَ ٱلْحَارِثَ بْنَ هِ شَامِ سَالَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فَأَرِى مَا يَفْتُولُ \* قَالَتُ عَائِشَةُ la least to the land to the la ا تَأْيَتُهُ يُنْزِلُهَ لَيْهِ الْوَحْيُ فِي أَيْتُوْمِ الشُّدِيدِ الْبُرْدِ فَيُقَّمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيتُهُ لَيْتَفَصَّةً ذِّعَرَفًا \* يَحْدَثُنَا يَجْيَى اعَبْدِاللَّهِ بْنِ بَكَيْرِ قَالَ أَنْبَا نَا اللَّذِيثُ عَنْ عُقَيْدًا عِنْ ا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَشُولُ الَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَا لَمُ مَنَ الْوَخِيَ الرُّوْيَا ٱلصَّمَالِكَةُ فِي النَّوْمِ وَفَكَانَ لاَيْرَى ولما الآجاءت مثل فابق المطنبي تترجيب ٱلْمَانَكُ فَكَانَ يَخَالُوبِهَادِ حِرَاءٍ فَيُتَعَيِّثُ فِي ٱللَّيَالَيْهُ وَاتِ لَعَدَدِ مَنْهَ لَٱنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ هَيْلِهِ وَيَتَّمَ نُمْ يُرْجِعُ إِلَىٰ حَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ وُلِيَثِلَمَا حَتَى بَعَاءَ وَفِي غَارِحِ إِهِ فِيَاءَهُ الْمُلَكُ فَعَتَا لَا قُورُ قَالَ مَا أَنَا بِفُتَادِينَ فَأَخَذَ فِي فَغَطِّنِي حَتِّي بَلَغَ مِنِي ا اَرْسَكَنِي فَقَالَ اقْرَافَقُلْتُ مِا اَنَا بِهَا رِيُّ فَا ذَ

اْقَوَاْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِعَا دِئِ فَاَخَذَ نِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ كُثُّمَّ لِينْ عَلَقِي اقْرَأُ وَرَبُكَ الْأَحْسَكَ رَفِّهِ فَرَبَعَمَ بِهَا رَسْوَلُ اللهِ صَلِّ إِلَّهُ مَلِيهِ وَسَلَّم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَذَخَلَ كَلَّ خَدِيجَةً بِنْتِ نُحَرِّبُلِدِ فَطَالَ زَيْلُونِ زَمِّلُونِي فَزَمَّالُوهُ يحتى ذَ هَبَ عَنْهُ الْرَّوْعُ فَقَالَ لِلْذِيجَةَ وَأَخْبَ كَهَا الخَبْرَ لَقَدْ خَسِنبيتُ عَلَى فَسِي فَقَالَتْ خَدِيحُهُ كَلَّ وَاللَّهِ مَا يُغْزِيكِ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِيلُ الرَّحْمَ وَتَعِلُ الْكُلُولَةَ وَتَكَيْسَبُ ٱلمَعْدُ ومَروَتَقُرَى الصِّيْفَ وَتُعِينُ عَ نَوَائِبِ الْحُقِّ فَأَنْطَلَقَتْ بِدِخَدِيجَةُ حَثَّى أَتَتْ بِدِوَرَقَةً ابْنَ نَوْفَلِ بَنِ اَسَدِ بْنَ عَبْدِالْقُرَّى بْنُجَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأَ قَدْ تَنَصَّرَ فِالْجَاهِمِليَّةِ وَكَانَ يَكُنْتُ الْكِتَّابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكُنُّ مِنَا لَا يِغِيْدِ مِا لْفِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءً اللَّهُ Secretary of the secretary is a secretary in the secretary in the secretary is a secretary in the secretary in the secretary is a secretary in the secretar ٱذْ يَكْنَتُ وَكَانَ شَيْخًا كِبِيرًا فَدْعَمِي فَقَالَتُ لَهُ خَلِيجَا white the or one with the series على المعالمة المعالم إِيَا أَبْنَ عَيِمَ اسْمَتُمْ مِن ابْنِ آخِيكَ فَقَالَ لَهُ ۚ وَرَفَّةُ كِا ابْنَ أَيْحِى مَا ذَا تَرَى فَا خُبَرَهُ رَسُولًا لِلَّهِ صَبِّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَبَرَمَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَفَانُهُ هَذَا النَّا مُوسُ لَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيْتَ نِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُوْ نُ حَيًّا إِذْ يُخِرْجُكَ قَوْمُكَ فَتَالَ رَسُولًا لَّذِصَلِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسُلَّمُ أُو مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمُ لَمُ يَأْتِ رَجْ وَقُطْ بِمِثْلِمَا جِئْتَ بِهِ الْأَغُودِي وَإِذْ يُذْرِكُنَيُوهُ مر المالية ال 

المال July Commence of the State of t Marial Lagrand Local Color of the Color of t المرابعة ال المرابعة الم ٱلْوَحْىُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَٱخْبَرَيْ ٱبُوسَكُمَةَ بَنَ عَبْدِالْرَحْرَ جَابِرَبْنَ عَبْدِا لَلَهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُجَدِّ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا آمَا مَيْثِ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَرُفَعْتُ بَصِيرِى فَإِذَا ٱلْمُلَكُ Entropy of the state of the sta الَّذِي جَبِّ أَفِي جِهِرًا ﴿ جَالِينُ عَلِي كُرْسِينَ بَيْنَ أَلْسَنَا المعالمة ال وَالْإِرْضِ فَرُبِعِينَ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُتُلْتُ زَيِّة *۠ زَقِّلُونِ* فَٱنْزَلَا لَلهُ عَزَّ وَجَلّ يَا ٱثِّنُهَا لْلُدَّ ثِرُوثَهُ فَٱنْذِ**رْ** كَ فَكَبِّرٌ وَثِيَابِكَ فَطَلَّهُرْ وَالرُّجْزَفَا الْوَحْىُ وَتَنَسَّانَعُ تَابَعَهُ عَيْدُاللَّهِ بْنُ بُوسُفَ وَاَوْهِ بَعَهُ هِ لَا لُهُ ثَنُ رَدَّادٍ عَنِ الرَّهُمْرِيِّ وَقَالَ ثِهُ مَنْ حَرُّ بَوَادِ زُهُ \* حَدُّ ثَنَا مُوسَى بِنُ إِمِّ مَكِيَ قَالَ أَنْبَآنَا ٱبُوعَوَانَهُ ۚ قَالَ ٱنْبَانَا مُوسَى ٰثُو ٓ إِنَّ عَالِمُشَةً اَقَالَ ٱنْبَآ مَا سَعِيدُ بْنُ بُجَبْدِعَنِ ابْنِعَبَّاسِ فِي فَقُ لَعَمَالِي لَا مُنْزِكُ بِدِيسِنَانُكَ لِتَعْجَلَهِ وَالكَانَ اللهِ حَسَلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَالِحُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِ وَكَاذَرَمَا يُحَرِّكُ شَفَتَنْ وَفَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ فَأَنَا أَجِرُهُمَا كَانَ رَسُولَا لَّلَهِ صَكَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَ

وَقُرْإَنَهُ قَالَجَمَعَهُ لَكَ فِصَدْرِكَ وَتَفَتَّرَأُهُ فِإِذَا قُرَّانَاهُ اَفَاتَّبِعْ قُوْاَنَهُ قَالَ فَاسْتَقِعْ لَهُ وَانْضِتْ تُمُوَّانَ عَلَيْتُ بَيَانَهُ تُمْرَانَ عَلَيْنَا اَنْ تَقْتُرَاهُ فَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صِحَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَا هُ جِبْرِ بِلُ السَّ وَإِذَ الْإِنْطَلَقَ جِنْرِيلٌ قَرَاةُ النَّبِيُّ صَكِّيا لَّلْهُ عَلَيْهِ وَسَ إِكَمَ قَرَأَ \* حَدَّ نِنَاعَبْمَانُ قَالَ آنِبَا نَا عَبْدُ إِنَّهِ قَالَ آنِبَا ِنَا إِيُّوْنَسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ح وَحَدَّ نَنَا بِشُرُنْنُ مُحَدِّ قَالَأَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱلْبَا نَا يُوكُسُرُ وَمَعْ مَرْ غَوْدُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اقَالَ أَخْتِرَ مَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِّدِ ٱللَّهِ بْنُ عَبِّدِ ٱللَّهِ بْنُ عُبِّيةً عَنِراً بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسْبُولُ اللَّهِ صِبَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ ٱجْوَدَ النَّاسِ وَكَازَ ٱجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي زَيْمَضَانَ حِينَ يُلْفَاهُ جِبْرِيلُ ۚ وَكَانَ يَلْقَا هُ فِي كُلِّلَيْكَاةٍ مِنْ رَمَصَهَانَ فَيُدَارِسُهُۗ الْلُفُورَانَ فَلَرَسُولُ لِلَّهِصَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اجْوُدُ بِلَّكُمُ مِنَ ٱلِرَبِيحِ ٱلمُرْسَكِةِ \* حَدَّ ثَنَا ٱبُوالِيمَانِ قَالَ ٱنْتُ عَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَآخَبَرَ فِيهُ بَيْدُا لَلْهِ بْنُ عَبَدِ اللَّهِ بِعُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ٱنْعَبْدَا لِلَّهِ بْنَعَبَّاسِ آخْبُرَهُ أِنّ ٱبَاشُهِفْيَانَ بْنَحْرِبِ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ هِرَقْمَ إِرْسَكَ لِلْيَهِ فِي مولا (ما فالأوساء في الموسوء والأوساء في الموسوء في ال مِنْ قَرَيْشِ وَكَا نُوا مُنْجًا رًا بِالشَّامِ فِي لَمُنْدَةِ الْبِي كَارَ ارسُونُ اللهِ صِكِلَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسِكَمَ مَا ذَي فِيهَا آبَاسُ فَيَانَ وكُ قُلْ رَقُرُيْشِ فَأَتَوْهُ وَفَهُمْ بِإِيلِيا أَ فَيُعَاهُمُ إِلِي بَحْلِسِه وْحَوْلَهُ غُفَلَمَا عُالرُّو مِرَيِّمْ يَدْعَا هُمْ وَدُغَيَ Jalia Sanda Jalia Cara Ja Sie Lie Lind Street 1. 16 (Vai) 2. 2. Car

تغيرة عند الماق المعلى و تغير الغالم المعلى و تغير الغالم المعلى و تغير المعلى و تغير المعلى و تغير المعلى الم المعلى ال Rich of Land on the state of th المان بِتُرُجُ انِهِ فَعَالَ ٱيَكُمُ ٱقْرُبُ نَسَبًا بِهَذَا الْرَجُ لِالَّذِي رَزُّ ٱنَّهُ بَنِي فَقَالَ ٱبُوسُ فَيَانَ فَقُلُتُ أَنَا ٱوَّيُهُ فَقَالُ أَدْنُوهُ مِنِي وَقَرِّبُوا أَصْحِابَهُ فَاجْ ظَهْرِهِ ثُمُ ۚ قَالِ لَيْنُرُ مُمَا يَهِ ثُلُهُ مُوانِي سَايَا هُوَا مَا عَلَيْهُمُ الْعَالَمُ الْمُ الرَّجُلَ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّ بُوهُ قَالَ فَوَٱللَّهِ نَوْلٍا نُّ يَأْثِرُوا عَلَىٰ كَذِ بَالكَّذَبْتُ عَلَيْهِ ثَبُعًا كَ تَأْلِغَى عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفُ نَسَيْهُ فِي كُمْ قُلْ فِينَاذُو َسَنَّتِ قَالَ فَهَـٰ لُ قَالَهَ هَذَا الْفَتَوْلَ مِنْ قَطُّو قَتْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَصُّا كَانَ مِنْ أَبَا يُهِمِنْ مَلِكِ تُلْتُ لَا قَالَ فَا شُرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ إَمْرَطُ قُلُتُ بَلْصُنَعَفَا وُهُمْ قَالَ يَزِيدُ وَنَ آهُ يَنْفُهُ قُلْتُ بَلَ مَزِيدُونَ قَالَ فَهَانَ يَرْتَدُّ ٱحَدُّ لِدِينِهِ بَعْدَانْ يَدْخُولَفِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَاكُنْتُ تَنَجُّمُونَهُ بِالْكَذِبِ فَبَكَلَنْ يَعْتُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلَ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَغَنَّ مِنْهُ فِي مُدَّرِةِ لَا نَدْرِي هَاهُو فَاعِلُ فِيهَا قَالَ وَلَوْ يَنْكِنَّ كَلِمَةُ ٱدْخِلُ فِيهَاشَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَفَهَلَ قَالَلُهُوهُ قُلْتُ نَعَكُمْ قَالَ اَ فَكُيْفَ كَانَ فِتَالَكُو إِنَّاهُ قُلْتُ لَلَوْكُ بَيْنَنَا وَمَنِيَهُ سِحَانٌ بَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَا مُرْكُدُ ا فُلْتُ يَعَوُّلُ اعْبُلُواا لِلَّهَ وَحَدَهُ وَلَا تُسْرِكُوا وَا ثُرُكُوُا مَا يَقُولُ أَبَا وَكُوْ وَيَا مُرُنَا إِمَا لَصِيَّا

إِوَلَيْصِيْرُةِ وَالْعِسَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلنَّرُجَانِ فَكُلْكُ سَآلْتُكَ عَنْ سَسَهِ فَنَكَرَّتَ انَّهُ فِيكُمْ نُهُ وَنَسَبِ وَكُذَٰلِكُ الرَّيْمُ لُ ثُبْعَتُ فِنْسَبِ فَوْمِهَا وَسَالْتُكَ حَلْقَالَةَ ٱحَدُّمِ مِنْكُمْ هَنَا الْقَوْلَ فَبُكَهُ فَذَكَرْتَ ٱنْكُا فَقَالُتُ نُوَكَانَ آحَدُ قَالَ هَذَ االْفَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلَّ يَنَاسَى بِقَوْلِ قِيلَ فَبْلَهُ وَسَالَتُكَ هَلَ كَانَ مِنْ أَبَايِهِ مِنْ مَلِكِ فَدَّكِّتَ ٱذْلِاَ قُلْتُ فَلَوْكَانَ مِنْ اَبِائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلَّ يَطْلُبُ مُلْكَ آبِيهِ وَسَالَتُكَ هَلَ كُنْتُمْ أَتَهُوْنَهُ إِللَّذَبِ وَثَوْلَانُ يَقَنُولَ مَا قَالَ فَذَكَّرُتَ آنُ لَا فَقَتَّد آعْرِفِ آنَّهُ لَوْ يَكُنْ لِيَذَرَا لَكُونِ بَعَلَا لِنَّاسِ وَيَكُوْبُ عَلَىٰ تَلَهِ عَزَوَجَلَ وَسَالْنُكَ ٱشْتِرَافُ النَّاسِ تَبْعَوْهُ ٱمْرِينُ هَدَ فَأَوُّهُمْ فَنَكَرَّتَ ٱنَّاضُعَفَا ۖ هُمُ التَّبَعُوهُ وَهُمْ آنيًا عُ الرُّسُولِ وَسَالَتُكَ آيَزِيُونَ آمْ يَنْفَصُولِ إِنَّ فَذَكَّرُتُ ٱنَّهُ مُ نَزِيدُونَ وَكَذَ لِكَ ٱمْرُالَّا يَمَانِ حَتَّى إِنَّا وَسَاَلْنُكَ آيَرُ ثَلَثُ آسَتُ مَسْخَطَهُ يَّلِدِينِهِ بَعْدَ آنْ يَدْخُلَ يف فَذَكَرْتَ إِنْ لَا وَكُذَلِكِ الْإِيمَانُ حِينَ نُجَالِسِ عُلِ بَشَاشَةَ الْفَتْلُوبِ وَسَاَّلَتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَدَ كُرَّبُ ٱذْلُا مرور و المرور و المر من ورواو من لتراسطه وماة (قوله) ورواه من المراسطة ورواه ورو وَكَذَ لِكَالْمُتُسُلُ لِا تَغَيْدِرُ وَسَالَتُكَ عَايَا مُرْكِينِهِ فَذَرُّ ٱنَّهُ يَا ۡمُرُكُرُ ۚ ٱنْ تَعَبُرُوا اللَّهَ عَرِّوَجَلَّ وَلَائْتُهُرَّكُوا بِهِ والمنافق المالية المال شَيَّا وَيَنْهَا كُوْعَنْ عِيهَا دَةِ الْإِنْوْتَانِ وَيَا مُرْكَفَّهُ والمالي والمالية المالية المال إِبِالصَّلَاةِ وَٱلصِّدْقِ وَالْعَدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَاتَفَتُولُ ۗ ورواه) و رواه المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة الم

عَ قَلَكِ هَا ثَيْنِ وَقَدَكُتُ أَعْدُا أَنْهُ b 1 ص ور

هَيْنَتَكَ قَالَ ابْنَالْنَاطُورِ وَكَانَ هِرَقِ لُحَزًّا مَيَنْظُرُ ا والنجيء مِفَقَالَ لَهُمْ جِينَ سَالُوهُ إِنَّ رَأَيْتُ اللِّيمَ لَهُ جِينَ سَالُوهُ إِنَّ رَأَيْتُ اللَّيْمَ لَهُ جَينَ القارت فالغوم ملك الختان قدظهر فن يَخْتِق منهذه الأمة قالوالبس عَيْتينُ الدّالْيَهُودُ فلا يُهمّنكُ شَاّمُ الوَكَتْ الْمَدَاقِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوامَن فِيهِم مِن الْيَهُ وَدُ فِبَيْهِمَاهُمْ عَلِي مَرْهِمْ أَتِي هِرَقُلُ رِبِهُلِ أَرْسَلَ مِمَاكُ مَسَاكُ مَاكُ مَسَاكُ غُوْرُ عَنْ خَبْرُ رَسُولَ ٱللهِ صَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِ فَلِيَّ السَّيْخُرُهُ إهِرَةِلُ قَالَ آذْهَبُوا فَانْظُرُواْ أَغَخْتِينَ هُوَا مُرْلاً فَنَظِّرُواْ أَلِي العِدَّتَةِ هُ أَنهُ مَعْتَانٌ وسَالهُ عَن الْعَرِبِ فَقَالُهُمْ يَعْتَكِّتُوْنَ الفقال هِرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَنْهِ الْأُمَّةِ قَدْظُهُ رَبُّم كُنْبُ هِرُقُلْ ﴿ [الَحْصَاحِبِ لهِ بِرُومِيةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَهِرَفِّلُ الكَيْمُصَّ فَكُوْ بَرِهُ حَصْحَتَى أَمَّاهُ كُمَّابُ مِنْصَاحِهِ بِوَّا أرأى هرقل على خروج البني صكلي الله عليثه وسلم وأنه نبي اَفَاذِنَ هِرَقُلُ لِعِظَمِمَا وَالْرَّوُمِ فَي دَسْكُوةٍ لَهُ بِيحِطْصَ شُكُ اآمَرَ بِأَبُوابِهَا فَغُلِقَتُ ثُمُ اطَّلَعَ فَقَالَ بِامَعُشْرَالِرُّومِ هُلَّا الكم في الفَالْوْجِ وَالْرَسُنْدِ وَإِنْ يَتَعْبُتُ مُلَكُكُمُ فَتَهَا يِعْزُهِمْ الني فحاصوا حيصة مراتوحين إلى لأبواب فوعدوا الدغلقتُ فلآراك مِرَقْلُ فَرْثَهُمْ وَآيِسَ مِزَالِدِيمَان اَ كَالَ رُدُّوهُمْ عَلَى وَقُالَ اِنِّي قَلْتُ مَقَالِتِي آيْفًا آخَتَبُرُجُهَا السِّدَّتَ مَ عَلَى دِينِهِم فقدرَأَيْتُ فَسِيَرُوالَهُ وَرَصَوْ اعَتَفْهُ فَكَانَ ذَٰ اِكَ آخِرُسُانِ هِرَقُلَ رَوَاهُ صَارِحُ بِنَ كَيْسَانَ

و حَيِّنِناعُينُدُ اللهُ بِنُ مُوسِي قال أَصِرْا حَضْطُلَةُ بُنُ سفيان عنوكرمة بنخالدعنا بنعررضي السعنهاق ل قال رَسُيولُ اللهُ صَلِّي الله عَلَيْهُ وسَلَّم بُنَّيَ الْإِسْ الْإِمْ عَلَيْهُمْ إِلَّهِ اشَهادَةُ أَذَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُعَدَّا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِرُ الطَّنَا لَا قِ وَإِينَاءً الرَّكَاةِ وَالْحَيْرُ وصَوْمُ رَمَصَانَ ب أَمُورِ الْإِيمَانِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ إِلَ ٱنْ تُوَلِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ لَمْشِوقِ والْمِغْرِبِ وَلِكِنَ الْبِيرَّ مَنْ آمَنَ إِنَّهُ وَالْيَوْمِ الْهِ يَجْرُوالْمُلَا ثَكُةٌ وَالْكُمَّا إِنَّا وَالنَّهِيِّينَ وَآتَىٰ ٱلمَالَ عَلَيْ حُبِّهٖ ذَوِى القُرْبِ وَالْتِيتَاجِي وَالْمُسَاكِينَ وَابْنَ السَّبَيْلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَإِقَامَالِصَّلَاةَ وَآقَانَكَانَكَاةَ وَلِلْوُفُونَ بِعَهْدِهِمِ إِذَاعَا والصابرين فياليا ساء والضراء وجين المساس الُولِيْكِ الذين صَدَقُوا وَالْكِنْكَ هُمُ الْمِتَّمَّونِ وقولَةٍ أقَدُا فَلِمَ المؤمِنُونَ الآيمة \* شَاعَبْدُ اللهُ بْنَ حَبِدِ الْمِعَافِيةُ قَالَ ثَنَا ٱبُوعَامِرِ لِهَ عَدِئُ قَالَ شَاسُلِمُ أَنُ بِنُ بِلاَ إِ عنعُبَيْدِ اللهِ بِنَ دِينَارِعِنِ أَبِي صَالِحٍ عِنَ أَبِي هُرَّرُةً وَ الله عنه عن البني صرا المدعليه وسرا ق ل الديمان اللُّسُهُ مَنْ سَلِمَ المُسْلَمُ نَمِنْ لِسَانِمُ وَمَلْهِ \* حَدَّثُهُ آدَهُ مِنْ أَبِي إِيَّاسِ قَالَ ثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَبَدِ اللهِ بِنَا

عن عاميع عند الله عن النبي ستلي له عليه وكالاسلام أفضل اسدا القرشيّ قال ثنااكِي قال ثنا ا يُونُبُّودَ . مُّدِ ٱللهِ بن أَبِي بُرُدَةً عَنْ إِنِي بُرُدَةً عَنْ إِنِي أَرِدَةً عَنْ لِيهُ وَسَيَّةٍ يُّ الْإِسْلارِ مِآفْضَاً قَا وَلَكُ \* مَا لِثُ حَدَّثْنَاعَمْرُوبْنُخَالِدٍ قَالَ ثَنَااللَّسْكُمُ الله بزعمرو رضي الله عنها أذركلا كالشرصا الله عليه وسكم اتحالأ بنيالله عَنْهُ عزالنبيّ صَيَا الله عَلَيْه وسَ قتادةُ عَزَانِسَ رَضِيَ اللهِ عَ خِيدِمَا يَحَبُّ لِنِعَاسِمِ \* بَاسِبُ خَبُّ الْرَسُولِ إلى معليه وسَلَمِ مِزَ الْإِيمَانِ \* ثَنَا آبُوالْيَمَانِ 

الخبريا شعبيب كالم ثنا أبؤالزنا دعن الأغرج عن أبه مرسي يضي الله عَنْهُ إِذْ رَسُولَ السَّصَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْمُ قَالَ وَلَنْ بِيَ بِيَدِهِ لِا يُؤْمِنُ آلِحُدُكُرُ حَتَّى ٱكُونَ ٱحَبَّ اليَّهُمِن وَالْهِ وَوَلِهِ \* تَنايَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالِ ثَنَا ابْنُعُلَيَّةً عنعَبْدِالعَزِيزبنِصَهَيْب عن آسِعِن البنيّ صَلَّالله عَلَيْه وسَلَمْ حَ وَتَحَدِّثْنَا آذَ مُرِثْ أَبِي إِلَيْسِ شَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَدةً عَنْ قَالَدةً عَنْ وَالْمَا فَ عَنْ أَلْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ لَا يُونُ فَا السَّمَا لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يُونُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يُونُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يُونُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يُونُ فَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يُعْفِقُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يُونُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يُعْفِقُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَ اَحَدُكُرْحَيِّ آكُونَ اَحَبِّ اليه مِن قَالِيهِ وَوَلِيهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ \* بَالْبُرُبُ حَلَاوَةِ الْأَوْسِ مَاذِ\* حَدَّثُنَا مَعِنَ بُنِ لَلْتَنِي شَاعَبُدُ الْوَهَابِ الْتَقْفَى حَدِّثُ آيوبُ عَن إِي قِلا بَهُ عَنْ آسِ عَنِ النِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ <u>ۗ قال الله ثُمِنَ كُرْتِفِيهِ فِحَجَدَ حَلَّوُوْهُ ٱلْإِيمَانِ أَنْ يُمْ</u> ٱللهُ وَرَسُولُهُ ٱحَتِ البَّهِ مِمَاسِواهُمَا وَأَنْ يَجُبُّ لِلرُّا الالله وَأَنْ يَكُرُهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفِرْ كِمَا يَكُنُ أَنْ يُقَذَّبُ فَالنَّارِ ﴿ بَالْبِ عَلَى عَلَا مَهُ الْإِيمَانِ حُبَّ الْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ المراد ا عَبْدِ الله بنجبْرِ قال سَمَعْتُ السَّنْ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنَ النَّبِيِّ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ آيَ الإيمان حبث الأنصار وآية النيفاق المعض الأنفير ْ مَنِيَ حَدِّمُنَا أَبُوالِمِمَانِ آخَبَرَ فَاشَعَيْنِ لِرَهِرِيِ اخْبَرَنِ أَبُوا دُرِيسَ عَائِذُ اللهِ بنُعَبْدِ اللهِ أَنْ

ابزَلْصَّامِتِ دَجِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ مُّيَّكَ إِلْرَسُولِ اللهِ إَنَّ اللهِ تَعَالَى قَنَّ عَفِلْ اللهُ تَعَالَى قَنَّ عَفِلْ اللهُ المَّ

تَهُ عَنْهُ إِذْ رَسُولَ الدِّصَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْمَ قَالَ وَلَنْكُ وَ لِأَيُونُ مِنُ ٱلْحَدَكُمُ حَتَّى ٱكُونَ ٱحَبَّ اللَّهِ يَعْقُونُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالِ ثَنَا ابْنُ عُلَيِّكَةً بنص تب عن السوع البني متلى الله عليه سَلَمْ حَ وَحَدَّثْنَا آذَ مُرِنْ أَبِي إِنَّاسٍ ثَنَا شَعْبَةُ عَرْقَتَادَةً مُنْ أَلِيهِ وَسَلَمُ لَا يُونُ مُنْ إِنِينَ قَالِ قَالُ رَسُولُ السَّصَلِى السَّعَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا يُونُ مَّذُكُمَّ حَتِّ أَكُونَ أَحَبِّ إليه مِنْ وَالدِهِ وَوَلِدِهِ وَالنَّاسِ مُعَيِزَ \* بَالْ سُهِ حَلاوَةِ الْدِيرِ مَانِ \* الْمُعَيِزَ \* بَالْ مُنْ الْمُدِيرِ مَانِ \* الْمُعْلِقِ الْمُدِيرِ مَانِ \* الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ٱحْجَانُ بُالْمَنَيِّ شَاعَبُدُ الْوَهَابِ النَّقِيَّ ٱيوب عَن إِي قِلا بَةَ عَنْ آنسِ عِنَ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْ قَالْ الْذِتْ مَنَ كَرْيَفِيهِ فِيجَدِّ حَالَاوَةً ٱلْإِيمَانِ أ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَإِنْ يَجُتِّهُ الالله وَانْ يَكُوهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرُ كَا يَكُوهُ أَنْ يُقَدُّونَ فِي النَّارِ \* بَاسِنْ عَلَى مَهُ الإِيمَانِ حُبُ الْإِنْ حَدَّثْنَا آبُوالوليدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةً أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الله بْنِجَبْرُ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسُ بْنُ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ وَضِيَ اللهُ وَضِيَ اللهُ وَضِيَ اللهُ عَنْ أَمْ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ آلِيهِ وَاللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ آلِيهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ آلِيهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّ الإيمان حبث الأنصار وآية النفاق لمنفض لأنصا حدّ شا أَبُواليمَانِ آخْبَرَ فَاشْعَيْدُ ٱڵڗٚۿ۠ڔؾٙٳڂٛؠٙڔڹٲڹۅٳۮڔؖۺٵؙؽۮٳۺؠڹٛۼؠ۫ؠٳٙڷؾٚ

ابزَالصَّامِتِ رَضِيَ لِللهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهَدَبَدُوًا وَهُواَ. ليلة العَقَبَة إِنْ رَسُولَ الله صَلِي الدَّعَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَ أبَرْمِزا صُحَالِيمِ بَابِمُونِي عَلَى إِنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ سُكَّا وَفِي مِنكُم فَأَجْرُهُ عَلِيَ إِلَّهِ وَمَنْ آصَا أَبُّكُ مِنْ ذَلْكَ سُيُّهُ الله فَهُوَ إِذَا لِلَّهُ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَافَّهُ فَوَ \_مِنَالِدِينِ الْفِرَارُونَلِفِيْنَ عَلَىٰ إِن \* مَا سِكَ تَنَاعَبُدُ ٱللهِ بِرُمَسُلِهَ عَنْمَالِكِ عَنْعَبْدِ الرَّهْن بِنَ الخذري رضي إلله عَنْهُ أنَّه قال قال رَسُول للهِ صَا شَعَفَ الجبالِ وَمَوَاقِمَ القَطْرِيْفِرَبُدِينِهِ مِنْ الفَتَى - قَوْلِ النبيِّ صَيَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ أَنَا أَعْلَىٰ ٱللهُ عَنْهَا قالتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاذًا آمَرَهُوْ أَمَرَهُمْ مِنْ لِأَعْمَالِ بَمَا يُطْبِقُونَ قَالُوالِنَّالَسُنَا يِّكَ بِارْسَوْلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى قَمْ عَفِرَكُ اللَّهُ لَقُدُ

بن .

نُمُ يَقِوْلُ إِنَّ آَيْقًا كُوْوَا عِلْكُمْ بِاللَّهِ آنَا \* بَابِ مَنْ عَلَيْ مَانَ يَعُودُ فِي الْكَفِرْ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُلِقَ فِي النَّارِينَ الْإِيمَانِ \* شَاسُلِمُ أَنْ بُنُ حَرِبٍ قَالَ حَدَّ شَا شُعْبَ بُهُ عَنَقَتَادةً عَنْ السِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُعَالِنةً صَالِيةٍ صَلَّا كَفْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ كَا يَكُوهُ أَنْ يُأْقِبُ النَّارِ ﴿ إِلْبُ تُفَاصُولَ أَهُولِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْلِلَ \* حَدَّثْنَا السَّعَيَدِ مَا لِكَ عَنْ عَيْرُونِ يَجْيِي لَمَا زِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آنِيهُ الخُدْرِيْ عَنَ الْمُنْجَ صَكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَدْخُلُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لِلللّهُ وَاللّهُ و مَنَ النَّارِمَنَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْفَالَ حَتَةٍ مِن حَرْدَ لِمِنْكَا فَيُخْرِبُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّ وافَيْلُقُونَ فِي رَاكِياً الْوَالِمِ الْفِيْخُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّ وافَيْلُقُونَ فِي رَاكِياً الْوَالِمِ توجوب من المرابع المر ئيَاةِ وَقَالَ حَرْدَلِمِنَ حَيْرِهِ ۖ تَنَا مُحِدُ بِنُ عُبِيْدِ اللَّهِ َسُعْدِ عَنْصَا لِلْعِنْ ابنِ شِهَابِ عَنْ لِهِ مَهْ لِ بنِ حَنَيْفِ انْهُ سَمِعَ ابَاسَعِيدِ لَكُذُرِ مِيقُولُ قَالَ رَسُولُ السَّصَلِيٰ اللهِ عليْهُ وسَّ مرسول الا مرسول الا من الحالية المحالية المحالية

to Live Balling of the word of the land of A TES Sily server our contractions And the lates with the late of the lates of مالالاست المان من المان من المالية الم بَيْنَاأَنَا فَائِمُ رَأَيْتُ الْنَا مه مهر المالية المالي العلاقة العلا مَا مَبُلُغُ النَّذِيُّ وَعِسْدُ مَهُ إِنْ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ تَعَييطٌ يَكِنُونُ قَالُوا فَهَأَ إِوَّا ولاله المحدد ال حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُوسْفَقَا ٱخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ الْرَ عَنْ سَالْمِنْعُ اللَّهُ عُنْ إِمِهِ رَضِي آللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ معلامة المسلمة المسلم تمسَّ عَلَى رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَيَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَا John Control C لَ رَبِنُولُ اللَّهِ صَالَّا اللَّهُ عَلَى وَرَسَلْمَ دَعْهُ فَإِنَّ المَيَّامَ فَإِنْ بِأَبُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاذَ وَأَتِوا الزَّكَاةَ فَيْلًا Lewis Little Berger Jan \* حَتَّنْنَاعَبْثُ اللّهِ بْنُحُكِّلْلْسْنَفِي َ حَدَّثْنَا آبُو ٱلْوَيِّى بُنْ عُمَّارَةً سَكَّ شَنَا شُعْبَةً عَنْ وَإِفِنْ بِنِمُ عَرِّسِمِهُ عَنِ ابْنِعْبُمُورَ مِنِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَذَّ رَسُولًا للَّهِ صَلِّلِ اللَّهِ عَكَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَامِرْتُ أَنْ أَفَارِتُلَ النَّاسَ حَتَّى يَسْهُ رُوااً اِلْهُ ٱلْأَالَّهُ ۚ وَإِنَّ مُحِمَّا رَسُولُ اللَّهِ وَيُعِيِّمُواۤ الصَّاكَةَ وَيُؤْتُوۤ إِ ٱلزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَالُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنَّى دِمَا ۖ هُمْ وَٱمْوَا لَهُ ۖ عَالِمٌ إِلَّا إِيِحَى الْإِسْلامِ وَمِسَابُهُ مُوعَلَى اللَّهِ بَاسُكِ مِنْ قَالَ إِنَّ ٱلايمَانَ هُوَالْعَمَلُ لِفَوْلِ ٱللَّهِ عَنَّ وَجَالٌ وَنِلْكَ الْكَذَّ الِّيَّ إِنَّ إِنَّ نِئَاكُمُسُّنُوْنَعُهُوْنَ وَقَالَعِيَّةُ مِنْ اهْبِلِالْعِلْمِ فِيقُولِهِ عَزِّوَ كِلَ وُرَيْكُ لَنَسْعَكُنَّهُ مُواجْمَعِينَ عَمَّا كَا نُوايَعْلُولِ عَنْ فَولِ لَاَّ الَّهُ كَاكُّوا للهُ وَقَالَ لِمِنْ لِهَذَا فَلْبَعْ كِلِ لْعَامِلُونَ \* حَقَّاتُنَا To Secretary of the second of ٱلْحَمَّنُ بُنِ يُونِشُ وَمُوسَى بَنَ إِسْمِعَيْلَ قَالاِ حَنْ ثَا إِبْراَهِيمَ بُنُ معلله المسرورة المراجعة المرا Service Services

Section (Market Representation) معاليحتنا أن أي المعارية المستعدن المستبعث المعارة ٱللَّهُ عَنْهُ ٱنَّ رَسُولَا لِلْيَصِلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مُسِيِّلُ كَالْعَلَ العامل المراجعة المر فْضَـُ أَقَالُكَ إِمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلُ مُمَادًا قَالَ إِلْجَارُ الفِي سَنِيلِ لَنُّو مِيلُ تُرْمَاذُ ا فَالَ بَحِيُّ مَنْرُورُ بَالْبُ إِذَا لَمْ يَكُنُوا لَهُ سِلَا مُ عَلَىٰ لَكُونِيمَةٌ وَكَانَ عَلَىٰ لَاسْتِنسُلَا، أوالنوفي وزالفتنل يقولوعز وبحل فاليت الإغراب آمت ا قُالِمَةُ تُوْمِمِنُوا وَلَكِ فَ فَوْلُوا أَسْلُنَا قَادَا كَانَ عَلَى لَلْمَنْ غَيْهِ هُنَوَ كَلَ قُولِهِ جَلَّذِكُرُهُ إِنَّ ٱلْدِينَ عِنْكَا لَلْهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمُنْ يَبْتُعِ عَيُ رَالْإِسْ لِكُورِ بِيًّا فَكَنْ يُقْبَلُ مِنْ \* حَدَّثُنَّا ٱبُوالْهَا نِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُسَعْدِ بْنِي ٱبْي وَقَاصِ عَنْ مَعْدِ أَنَّ رَسُولَا لَلْهِ مَكِلَّا لَّذِي كُلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعْظَمُ رَهُطًا وَسَعْدُ جَالِسُ فَتَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ای روندنای رون روند روندنای روندنای شور روندنای روندنای شور Balling Selling Sellin رَجُلاً هُوَاعِيَهُ مِ إِلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالكَ عَنْ فَكِرِيا Le Ricial Meille Milli فُوْا لَيْهِ إِنَّ لَا أَرَّاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَا وْمُسْلِماً فَسَكَتُ قَلِيهِ إِ a Vialidailia in a san in a sa Wind of the state تُمُّ عَلَىٰ عَاامَ عُكُرُمِنْ لَهُ فَعَنْتُ لِلْقَالِقِي فَقُلْتُ عَالِكَ عَنْ فَالِي delation in a comment of the second of the s فِوَاللَّهِ إِنَّ لَا زَاهُ مُؤْمِنًا فِعَالَ اوْمُسْلِلًا فَسَكَتُ قَلِيلًا المسلمة المسل تُمْ عَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْ فَعُنْ لِكَفَّا لِنِي وَعَادَ رَسُولُ ٱللَّهُ ك لَيْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِكَالَيْهِ ثُمَّ قَالَ بِاسْعِدُ الَّيْ لْأَعْطِى لِلرَّجْلِ وَعَيْرُهُ أَغِبْ لِآيَ مِنْهُ خَشْمَةُ آَنْ كُنْهُ إِلَّهُ مرفاه من المالية الما فِأَلْنَارِ وَدَوَا مُنُوسَنُ وَصَائِحٌ وَمَعْمُ وَوَانْ أَخِي الزُّهْرِيِّ المرابع المرا

ماران الماران ا مراد المراد الم والمناح والمناع والمنا That is the state of the state Secretary Controlly مِ الْعِنَا لِمُ وَالْا نَفَائُ مِزَ الْأَفْتَارَ العدد المالية ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى ٱلْإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ ٱلطَّعَا مون ما در ما د ما در ما ما در آلسَّالاَم عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَا تَعَرَفْ بَابُ ٱلْعَشْرِ وَكُفُو دُونَ كُفُرْفِيعُ لَأَيْهِ مَعْدِيعُ لَا لَيْتِي وَسَلَّدُ الْوَسُّ النَّارَ فَإِذَا آكَرُ آهِ عَدَاهُزَّ لِلنَّهْرَ ثُمَّ وَلَتْمِنْكُ شُعِياً \_ المُعَاصِي زَامُ إِلْجَاهِ لِنَةِ وَلَا ثُكُمَّةً وَقُوا أُهِّدُنِّهَا رِحُلَّهُ ۗ وَعَلَىٰغَلَّكَ مِهِ خ لَ إِنَّ سَابَنْتُ رَجُلًا فَعَتَرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي ٱلنَّيْمُ وَسَكَرِيَا اَبَاذَرِّ اَعَتَرْنَهُ بِأُمِّدٍ إِنَّكَ أُمْرُؤُ فِكُ

وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَايَغِلَمُهُمْ فَإِنْ كُلَّفْهُو فَمْ فَأَعَينُو هُمْ بَالْكِيرِونِ طَائِفَتَانِ مِنَ الْوُرِينِينَ آفَتَنَا لَوْفَاكِيلُومِينَ الْفَيْمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ الْمُبَارِكِ حَدَّمَنَا حَمَّا دُبِّنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبِ ۅؘڽؗۅۺ٤ۼڹٳ<u>۫ۺڹۼڹٛٳ</u>ڵٳڂڣؘڣؚؠڹۣڡٚؿۺۣڡۜٵڶۮؘۿڹؾؙٳڮڬ إِهَذَا الرَّخِلِ فَلَقِيَى إِنُو بَكُرةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ ثُرُبِهُ A TO THE PROPERTY OF THE PARTY اِهُ اِلْمُ الْمُرِيِّ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِي المُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ قَلْتُ إِنْ نَصْرَهَ ذَا الرَّجَلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّ سَمِّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ يَفُولُ إِذَا الْتُقَيِّلُ أَنْكِيلًا نِدِسَنْبِغِيهِ مَا فَالْقَارِ أَكْلِفُنْ إ فِالنَّارِ قُلْتُ يَارَسُولَ لَّنَّهِ هَنَا ٱلْقَانِلُ فَمَا بَالُالْفَتْتُولِ قَالَ إِنَّهُ Single State of the state of th كَانَ حَرِيصًا عَلَيْ تَتَلِصَاحِيهِ بَاكْبِ لَهِ كُلِيْرُ وُونَظُلِمْ \* تَتَأَبُّنَا ٱبُوالْوَلِيدِحَدَّتُنَا شُعْبَةُ حَ وَيَتَنْتِخِ بِشُرْجِينَ مُنَا لِحَدُّ عَيْنَيْكِ عَنْ سُلَيْهَا نُوَافِي مِنْ عَنْ عَلْمَا مُدَاعِدُ عَنْ عَبْدِيا لِللَّهِ الْمُنْ أَنَّرُ لِيَا الَّذِينَ وَلَهُ يَكْبِسُوالِ يَمَا ثُمُّ الْظُلِمِ فَالْأَصْحَابُ رَسُولِ لِلَّهِ ٱيُّنَا أَيْعَلِلْ فَأَنْزِكَا لَهُ إِنَّ الشِّرْكِ لَظُلُّمْ عَظْمِهُ مَا لُسِكُ عَلَى مُأْلِكَا فَي حَمَّرَ ثَنَاسُلَمُ الْأَبُو الرِّبِيعِ حَدَّ شَا إِسْمِعِي لِيْنُ جَعْفِر حَاتَ الْأَفِهِ معالم ٲڹۯؘؠٙٳڸڮۥٛڹڹۣٳۑۼڶڝؚڔٳڹٷۘۺؠؽڶۼڽ۠ٲؠۑ؞ؚۼڹٛٳۮڰ*ڗ۫*ڗۊٙٞػۻؚڮڷڡ*ڰ* عَنِالنِّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالِ آيَةُ الْلُنَافِقِ ثَلَّاثُ إِذَا كُلَّا على المنظلة المالي المنظلة ال گذَبَ وَإِذَا وَعَدَاخُلَفَ وَإِذَا ٱ ثَيْنُ خَانَ \* حَثَّنْنَا قِبَيِحَدَةُ ۖ مع والمحلة مع والمحل والمحافظ المحلة مُنْ عُفْتَةَ حَقَنْنَا شُفْيًا نُعَنِ الْأَعْمَيْنِ غَنْ عَبْدِ آلِيَّهِ بِنِ مُرَّةً عَنْ مُسْرُوفِ عَنْعَبْدِ لَقَوْبِنِ عَيْرُورَ حِيى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَنَّا لَيْبَيِّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ قَالَ اَدْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَهُ نَافِقًا خَالِصًا وَثَنَكَأَتُ عدمارسان وقوله) المارسان والفراء والمارسان والفراء والمارسان والم 

المارة (هافع المنافع ا منافع المنافع Right Markers (No Fred Les Constitutes to the Constitute to the مَعْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ ا عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَل asie in a comment of the state SE SCIPLLE TO THE TOTAL TO THE Collins College of the State of المناسطة ال أَيْمِ مُنْ كَانَتْ فِيدِ حَصَلَةٌ مُنَ النِّفَا قِ حَتَى يَدَعَهَا ائْيْنَ خَانَ وَإِذَا كَنَّكَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ فَلَدَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجُكُرُ شُعْمَةُ عَزِلْاَ عُمَيِشَ بَاجْــــفِيامُ لِيَكَةِ الْقَدْدِمِنَ المالية المال لِمْ مَنْ يَفِيْهُ لَيْلَةَ الْقَدْمِ لِيَا نَا وَآخِتُ سَانًا عَفْوَ Juby and ale series (die) best about the series of the ser حري بن مفص حُدِّن اعب د الواحد حَدَّ أَعَادَهُ حَدَّ ابن عبرون بحرير جني لله عنه فالسيمعث بالفردة رضي يِّنِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قَالَانْتَكَ اللَّهُ عَزْفَى એ છે. આ ڛۜڔ؆ؾڐٟۅٙڷۅؘۮڎٷٳڹٝٲڨ۠ؾؙڷؙڣۣڛڽڸٳڷؖڡ ؙ ؙؙؙٷٵڿؾٵؿؙڗٲڡ۬ٚؾڷٵۻٮ؆ڟٷٛۼڡۣٵۄ۫ڰ تُمَّاقَتَلُ ثُمُّ اُخْيَا ثُمَّا فَتُكُ بَالْبُ مِزَالِدِغَانِ \* مَعَّنَنَا إِسْمَعِيلُ حَقَّتْنِهُ مَالِكُ عَنِ أَنِيشُهَا نَعَنَّا بِهُ رَبِيَّ وَضِيَّا لِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولًا لَلْمِصَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنَّ قَامَرَهُ صَنَّانَ إِيمَانًا وَاحْدِسُنَا مَّا غَفِرُكُهُ مُثَّا . صَوْمُ وَمَصَمَانَا حُنِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ ڵٳ؞ڔٵڂؠۯؘٵۼؾڵڹ؋ڞؽڸڝٙڎۺٵؿۼؽؽڹۺؚ<u>ڡ</u> ٳۑڛؘڮؘڐۜٷٛڸٷۿٞڒؿٷؘۯڡۣ۬ؽٳڷۜڡؙڠڹ۠ۮۘۛڰؘٲڶۊؘۘٲڶۯۜڛٛۅڶؙٳڷٙؠۣڝۘڶؖؽ مِرْضَاهَ رِيْفَضَانَ إِيمَا نَا فَاصْقِسَا بَاعْفِيْرَكَ ٩ John Market

مَا هَنَّهُ مِنْ ذَينِهِ بَا بِسِ الدِّينُ بُنْثُرُ وَقُولُا لِنِّيضًا إِ وُفُونِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَتُ الدِّينِ إِلَى آللَّهِ الْجَيْفِيَّةُ ٱلسَّمْعَةُ \* تَعْمَنَا السَّلدهِ إِنْ مُعَلَقِر حَدَّ شَاعُهُ رِينَ عَلَى عَنْ مَعِن نَ فِحَيِّ الْغِعَا وَيَ عَنْ سَعِيدِينِا بِسَعِيدِ للْقُبْرِي عَنْ إِنَّ فُرْزِرَةٌ رَضِيَا تَلْمَعَنْ فُعِنَ النِيِّ النِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالَ إِنَّ الدِينَ يُسْرُّ وَلَنْ بُسُادًا لَيْنَ التَعَدُّوْ الْأَعْلَيْهُ فَسَيْهُ وَا وَقَارِمُوا وَأَشِيْرُوا وَاسْتَعِيبُواا لَعُهُ [ وَالرَّوْحَةِ وَسَنِي مِنَالدَّ لِجَةِ مَا لِبُسُبِ الْعِمَالأَهُ مِنْ إِلَيْهَا اللَّهُ وَقُولُا لِلَّهِ عَزْقَ حَلَّ وَمَاكَانَ الْقَدْلِيُضِيعَ إِيَّاكُمْ يُعَنَّهُ كُلَّ اللَّهُ عِنْدَالْمَيْتِ \* حَدْنْنَاعَمْرُونُ خَالِدِ حَدَّنْنَا زُهَنْوُ حَدَّثْنَا أَنُهُ اشحاقَ عَنِ الْبَرَاءِ مَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ ۖ ٱنَّالْتَبِيُّ صَلِّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ ٱقَلَ مَا فَيْمَ الْمُدِينَةَ تَزَلَ كَلَ أَجْعَادِهِ مَا قَقَالَ آخُوا لِهِ مِنَ الْإِنْصَار وَكَنَّهُ صُرَّا فِي مَنْ الْمَقْ سِينَةُ عَشَيْنَهُ وَاوْسَبِعَةُ عَشَرَتُهُ وَا وَكَانَ مِعْخِيْهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبْكُ الْمَيْتِ وَأَنَّهُ صَكَّلَى وَلَصَهِ مِيلاً هَا صَلَاةُ ٱلْعَصْرِ وَصِلَّى مَعَهُ قَوْمَ فَيْ حَرَجُ رَجُل مِنْ صَ الْمُرَّعَلَى اللهِ الله مَعُ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قِبَلَ مَكَّةً فَدَّارُ وَاكَمَّا مُ مِبَكَانْكِيْتِ وَكَانْتِ الْهَوُدُ قَوْا غِبَهُمْ إِذْ كَانَ بُصِيلِ فِبَكَانِهُ الْتَقَيْس وَاصْلَالْكِتَابِ فَكَا وَلَى وَجُهُدُ قِبَالَالْمَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرَ حَدَّثَنَا أَبُواسِكَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِحَدِيثِهِ هَذَا إنَّهُ مَانَ عَلَىٰ لْفِسْلَةِ قَبْلَ إَنْ يَحُوَّلَ رِيَحَالٌ وَقُتِلُوا فَكُمْ يَنْدُرِمَا نَقُو فِهِ هُ فَأَنْ لَا لِلَّهُ وَمَا كَانًا لَّهُ لِيضِيعِ إِيمَانَكُمْ مَا مِنْ

يَنْ سُلَامِ الْلُرَّةِ قَالَ مَا لِكُ إَخْبَرَ فِي ذَيْدُ بْنَ اَسْنَكُم ۖ ٱنْ عَطَّ يَسُارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ ٱلْخُذُرِيُّ دَضِيَاللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرُهُ سَمِمَ رَسُولَ آلَيُوصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَقُولُ إِذَا اسْلَمَ الْعَبْلُةُ ٨ مُهُ يُكِفِّرُا للهُ عَنْهُ كُلُّ سِيِّيَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَدَ ڵڞ<del>ڵ</del>ڣؙۜڛؘۘڎؙؽۼۺ۫ڔٳ۫ڡٛۺؘٳۿٵٳڮؘۺؿؚعٳؗٮۜۊۻۣۼۻۣڰؚالسِّية ْعِنْلِهَا الْآ اَنْ يَتِمَا وَزَاللَّهُ عَنْهَا \* حَكَّاتُنَا اسْعَاقْ بْنُهَنَّصْوْرِ حَدَّنْنَاعَبْ الرِّزَاقِ اخْبَرَنَا مَعْمُوعَنْ مَمَّاهِ عَنَّا فِي هُمُرْيَةٌ وَضِيًّا لِلَّهِ عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آحْسَلَجُ ذَكَمُ اِسْلَامَهُ فَكُلَّ حَسَنَةٍ يَعْلَهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرَامْتَا لِمَا اللَّهِ بْعِمائَةِ صِغْفِ وَكُلَّ شِيِّتَةٍ يَعَلَهَا تَكُنُّ لَهُ يُمِينًا عِهَا \* - آَحَتُ الدِّينِ الِيَّاللَّهِ ٱدُّ وَمُهُ\* حَدَّشَا عَجَيْنِ المنتني حدَّنَا يَعْبَى عَنْ هِستَا مِ احْبَرُ فِي آفِي عَنْ عَارِّسَتَةَ رَضِي لَهُ عَبْ أنَّالنِّينَّ صَلَّىٰ لَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَعَكُمْ فَا وَعِنْكُمَا أَمْرًا فَأَ فَقَالَكُنْ فَا فَا كَانَتُ فَاكَنَهُ ۚ تَذَكُرُ مُنْصَادَ عِهَا قَالَهُ مُ يَهَلَيْكُمْ بِمَا نَعْلِيمُونَ أَفِي اللَّهِ لِأَيْمَ لَأَلْلَّهُ حَتَّى ثَمَا قُولًا ذَا حَبُّ الدِّينِ الينو مَا دَا وَمُعَلِينُهِ صَاحِبُهُ مَا بُسب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَزِدْ نَاهُمْوُهُلِّى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوالِيمَانَا وَقَالَ لِيُوْمَاكُمُكُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَاإِذَا تَرَكَيْشُنِيَآمِرَ ٱلْكَاكِ فَهُوَيَا قِصُ \* حَدَّثَنَا مُسْلِمُ نِنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِسَّلَهُ حَنَيْنَا قَتَادَةً عَنْ آشِ صَحِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ رِ قَالَ يَخْرُبُحُ مِنَا لِنَّادِمَنْ قَالَ لِاَللَهُ اللَّاللَهُ وَفِيقَالِبِهِ

وَذُنْ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَعْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لِالْمَاكَّ ٱللَّهِ وَفِي اَقَلِهِ وَوَذِنْ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ لِنَارِمَنْ قَالَ لِا الدَّلِا الدَّلِا الدَّ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ حَيْرِ قَالَ آبُوعَبُ لِللَّهِ قَالَ آبَانُ ثُدُّ فَتَادَةً حَرَّ ثُنَّا ٱلنَّنْ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ إِيمَانِ مَكَانَ خَيْرِ \* حَدَّدُ شَا لَكِسَنَ ثَنْ ٱلصَّبَاحِ سَمِعَ جَعْفَرُ بَعَوْنٍ كَدَّنْنَا رَبُواْلُهُ يَسِلُ خَبَرْنَا فَيُسْ بُنْ مُسْلِمِ عَنْ كَارِقِ بِنِوْتُهَابِ عَنْهُ مَرَ بِي الْطَلِّابِ مَضِيَا لِّلْهُ عَنْهُ ٱنْ دَيْجِارُ مِنَا لِيهُودِ فَإِلْ لَهُ يَا آمِيرَٱلْقُوْمِنِينَ آيَةً فِي كِتَا بِكُو تَقْرُونَهَا لَوْعَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودُ نَزَلَتُ لَا تَغَنَّانَا ذَيِكَ الْيُومَعِيدًا قَالَ آَيُ أَيَهُ قَالِ الْيَوْمَ أَكُنُّ كُمُّ دُينَكُمْ وَأَعْمَنْ عَلَيْكُمْ يِعْمَرِقَ وَرَصِنْ يُنَكُّمُ الخوشاة مَدِيناً قَالَ عُمَرُ فَانْ عَرَفْنَا ذِيكَ لَيُوْمَ وَلَلْكُمَّا نَ ٱلَّذِي نَرَكَ فِيهِ عَلَى النَّيِّ مِهِ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَقَاعَ مُبَرَّةً يَوْمَالْكُنُهُ وَ بَالْجُلِبُ الْزِكَاهُ مِنَالِإِسْلَامِ وَقُولُهُ عَزْوَجُ ومَا أُمِرُ وَلِالرِّلِيَعْدُوا اللهِ مُعْلِصِ ثَلَهُ الدِّينَ مُفَا وَيُقِيْ ٱلصَّلَاةَ وَيُوْنِوُا الزُّكَاةَ وَذَلِكَ دِينَ الْقَيَّمَةِ \* حَتَّاتُنَا إِنَّكِيَّا المنافق المنا حُمَّنَ فِي مَالِكُ بِنُ أَكْسِ عَنْ عِبْدِ أَيْهُ مَيْلِ فَنِهَ اللَّهُ عَنْ آسِدِ آنَّهُ بِمِعَ طَلْمَةً بَنَ عُبَيْنِ لِللَّهِ وَضِحًا لَلَّهُ عَنْهُ نَفَقُولُ جَاءً رَجُلُ مِنْ أَهْلِ تَخِيْدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَاثُو الرَّأْسِ وَسَمَّعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلِا نَعْسَ فَدُمَا يَعُولُ عَتَّ دَنَ فَإِذَا هُوكُسُالُ الماليون ال عَنِ الْذِسْلَا مِفْقَالَ رَسُولًا لِتَيْصِكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسُ من المحلوم ال صَلَوَاتِ فِي لَيُومِ وَاللَّهُ لَهُ قَالَ هَنْ عَلَى عَيْرُهَا قَالَ لا إِلَّهُ انظع

الفراد المالية روني بنده و المعلى بالما بي المن بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمع موان في المعلى بالمعلى مال بالمعلى ب انْ نَظَوَّعَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّر وَصَ المرابط المرا قَالَ مَنَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لِآ الآازَنَّظُوْعَ قَالَ وَذَكَّلُ يَمِيًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ الزُّكَاةَ قَالِهَلْ عَلَيْ غَيْهُمُ Jobband of which was a distributed in the little of the li قَالَ لا آلا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَا دُبَرُ الرَّجُلُ وَهُ وَيَفِنُولُ وَاللَّهِ عالی ایک الله و ایک الله ایک الله ایک الله و ایک الله الله و ایک الله الله و ایک الله ا الاَازِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا آنفُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْدِ وَا \_ اِتِّبَاعُ الْجِئَالِثِومِنَا لِهِ مان رابه و من المان الم رُيْنِ عَبِيدِ ٱللَّهِ بْنِ عَلِيِّ الْمُعَوْفِيُّ فَالَ أفإنَّةُ يُرْجِعُ مِنَا لَأَجْرِ بِهِنْيَرَاطَيْنِ كُلُّ فِيرَاطِمِ لَى عَلِيهَا تُمْ تُرَجَعَ فَقُلْ أَن تُنْدُ فَنَ قَلْ نَّهُ يَرْجِعُ بِفِ عُمُّانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَتَّى ثَنَاعَوْنَ عَنْ مُحَيِّرَ عَنْ إِ يِّهْ فِي مَاعِرَضِتُ قَوْلِي عَلَى عَلِي الْآخَسِة لُ إِنَّهُ عَلَى اِ مَانِ جَرِّ مِلَ وَمِيكًا مِلَ وَيُذَكِّرُعَ وَّعِرْ وَلَا يَيْنَهُ إِلاّ مُنَافِقٌ وَمَا يُعْذَرُونَ الْإِحْ

المعَبَةُ عَنْ ذِيتِيدٍ قَالَ سَاكَتْ أَبَا وَائِلِ عَنِ أَلْرُجِيَّ فَ فَقَالَ سَعِبُدُ وَرَبِيبِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَالَسِبَابُ الْمُثْلِ فَسُوقًا وَأَوْ لِلَّهِ الَّالَيْنَ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَالَّسِبَابُ النَّيْ الْمُثَالِثُونَ فَكُولُكُونَ مُعَمَ الْهُ الْمِشْرِقَ اللَّهِ مِسَلِّى الْمُثَامِدِ الذّرِسُولَ لِللَّهِ مِسَلَّا لَّلُهُ عَلَيْهِ الْهُ الْمِشْرِقَ اللَّهُ مِنْ فِي الدَّهِ فِي الصّامِدِ الذّي اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِسْلًا لَكُنْ عَلَيْهِ خرج بُخِبْرُبِكِيْلَةِ الْقَدْرِفَلَكِ حَارَجُالِ نِهِنَ لَلْفُ لِينَ *۫ۏڗڿؙٝڎٳۮٚڿ۫ڔڴؽ*۬ڡؚڵؽڮڐڷڡۜڽ۫ڕۊٳؠٞؖڎؘڡؙۘڶٳڿڣؗڶٳڽٛٷڡڵڋڹٛٷٛ<u>ۅؙ</u> زُعَسَى آنٌ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْمَ سُـوهَا فِي السَّيْعِ وَٱلْقِسْعِ وَالْجَمْ لَامِ وَأَلَا خُسَاً يَقَعِلْ أَنْسَاعَةِ وَسَيَانِ النِّي صَلَّا إِنَّا لْمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ خِمْرِيلُ يُعَلِّيكُمْ دِينَكُمْ فِعَالَ لِكُكُلَّهُ وِ بَنَ النِّي صُلِّي لَهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم لِوَقْدِ عَبْدِ أَلْقَيْسِ مَزَ الْإِيمَانِ فَقُرُّ ؙؙۺؖۊۼؖٵٚۏؙڡٚڹۜڹ۫ۼۼٞؽۘۯڵٳۺڵڔۧڡۮڛۜٵڣڷڽؙؿؙڹۘۯؖڣ۠ڎڛڂڎۺڬ ؙڡڛۜۮؙۊؙٳڮڂۜڹڹٳۺؠۼ؞ڷٛڹٛٳڡؚۯٳۿؚؠؠؘۿٲڸٛٲڂؙڹۯٵؘٳٷٮڂؖؾٵٮۧڵۺؠؿ عَنْ آبِي زَرْصَرْعَنْ أَبِهُ مُرْرَةً رَضِيَا للهُ عَنْهُ فَالْكَانَ النِّيصَ لَيْ لَلَّهُ عَلَيْهِ كَيْأَرْلَانُوْ اللِّنَّاسِ فَأَنَّاهُ جِنْرِ لُ فَقَالَهَا الْإِيَانُ قَالَالْإِيَانُ أَنَّ ومُ مَا لِللهِ وَمَلاَ يُكِينِهِ وَ مِلْقائِدٍ وَبِرْسُلِهِ وَنُورُمِنَ بِالْبَعْتِ إِقَالَ مَا ٱلْإِسُلَامُ قَالَ لَا مُسَلَّاهُ مُرَانْ تَغَيْلَا لِلَّهُ وَلَا تُسْتَرَكِ بِمِسْيً وَيَقِيمُ الصَّالَاةَ وَنُؤُدِّ عَالَزُكَاةَ الْفُرُوصَةَ وَيْصُومُ رَمَّضَاكَ اَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَاذَ تَعْبُدَ اللَّهُ كُأَنَّكَ ثَرَاهُ فَإِنْ لَوَتَكُنْ ثَرَا إِنَّهُ يَرَاكُ فَالْمَنَى السَّاعَةُ قَالَمَا أَلِسُ أُوانِكُ فَالْمَا أَلُكُ وَأَلَّا لَا مُنْ الْ

وَسَأُخِرُكَ عَزَا شُرَاطِهَا إِذَا وَلَذَتِ الْأَمَةُ رَبُّهَا وَإِذَا يَطَا وَلَ رُعًّا الإِمِلَ النَّهُمْ فِالْمُنْيَانِ فِي مُنْسِرِلَا يَعْلَى أَنَّالِا اللَّهُ ثُمَّ تَلَاالَةً مَا لَمَا لَمَنْ اللَّهُ وَسَلَمُ إِنَّ اللَّهَ عِنْكَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الآية تُمَّ تَلَاالَةً فَنَا إِلَى رَدُّوهُ فَكُرْ يَرُوا سَنَا فَقَالَ هَذَا إِحْرِيلُ جَاءَ يُعَالِّ النَّاسَ دِيهُمْ قَالَ آبُوعَتْ دِاللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَا لَا يَمَانِ مَا بِ اللهُ عَنْهُ أَا جَبُرَهُ قَالَ أَخْبِرَ فِي آبُوسُ فَيانَ بْنَ حُرْبِ أَنْهِرُ فَلَا قَالَ لَهُ سَالَتُكُ هَلْ يَزِيدُ وَنَا مَنِيْفَضُونَ فَرَعَتُ اللَّهُ مَرِيْدُونَ وَكَذَٰ لِكَ الْإِيمَانُ يَنِي يَرِيمُ وَيَسَالَتُكُ هَلْ يَرْتَكُ احَدُمُ بُهُمْ سَخِطِهُ ؠؚڔۑڹۣ؞ؠۼڒٲڹ۫ؠۜڒڂٛڶڣۑؖ؋ۏڗؘۼۘٮٛٵڹ۠ڵٲٷؘڲۮؘٳڬٵڵٳ۠ؠؘٵڹؙڿۣؽؖۼٛؖ مِشَاسَتُهُ الْقُاوُبُ لِأَيْسَعُظُهُ آحَدُ بَا نُسِفُ فَضُلِعَنِ ٞٲۺؾۜؠ۫ڗؙٙٲؠڔؠڹڔۼۘ؞۬ػڷۺٚٵڹۘٷۛڹڠؙؠٛؗ؏ؙڡؘٲػڐۜۺٵۮڲۯؾٵ<sup>ٷ</sup>ۼؙؖ ڣٙٲڽۺۼؿؙٵۜٮؿۼٛٲۮؘڹ۫ڹڮۺۣؠڔٟڕۻؚڮٳؿؖۮۼٮ۫ٛۮؙڽڠؘۏٛڸۣ۠ۺؠۼؿٛڔ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقِيقُلُ الْمُلَالُ بَيْ وَالْكُومَ الْوَيْدُ وَيُدْبُ مُشَّتِهَا تُكُلِيعً لَمُ كَيْ يُرْمِنَ النَّاسِ هَرِيَ اتَّقَ الْمُشِبَّاتِ فَقَا ٳۺؙؾۜڹڗؘٳڸڔۑڹۣ؞ؚۅؘۼؚ۠ڝڹؚۅۅؘ*ڡؘڽٛۊ*ڠؘۼ؋ۣٳڵۺۜؠٵؾڴٳۼ؆ۣ۫ۼٙڠ آلِهِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ٱلآوَ إِنَّهُ لِكُلِّ مَاكِهِ مِي ٱلْآوَانَّ حِيَاللَّهِ فِأَرْضِهِ مَحَارِمُهُ الْأُوانَ فِي الْجُسَدِمُوْنِغَةً إِذَا الْحَالَ الْجُسَدِمُوْنِغَةً إِذَا الْحَالُ الْمُسَادُكُلُهُ الْإِصْفَالِهِ الْمُعَالِقُلْبُ ادَا وُالْحِيْنِ ثَلَا يَمَانِ \* حَدَّنَا عَلَى ثِلْكِمَا

عَنْ الْمُعْرِينَ مِنْ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِيلُولِي الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِللللَّاللَّاللْ عَلَيْتِرِيهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى آجْمَلَ لَكَ سَبُّمَّا مِنْ مَالَى فَأَمَّتُكُ مَعَهُ شَهَّرَيْنِ ثُرَقال إِذْ وَفْلَعَبْدِ الْقَيْسِ كِمَّا التَّوَا البِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَالَ مِنْ الْقُوْمُ اَوْمَنِ الْوَقْلُ قَالُوارَبِيعَةُ قَالَ مُرْجَبِّ بِالْقَوْمِ اَقْبِالْوَفْدِ عَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَاحَى فَقَالُوا لِمَا رَسُولَا لِلَّهِ ٳٙٮٚٵڵ؆ۜۺؾۘڟؖؠۼٲۮ۫ڹۧٲؾڮٳڵڎڣٳڵۺ۫ؠڔٳڮڒٳڡؚۊڹۜؿڹؽٳۅؠؽؽڮ ۿۮٙٳڶڮؙؿؙۺ۬ڝٷڡٞٵڔڡؙڞۯؘڣۯؙؽٳڽٲۺٟۻٛڞؽٟڶؙٷ۫ڹۯؙۑڡؚ؆ؙڹ وَرَا نَاوَنَدْخُلُ بِهِ لِلنَّهُ وَسَأَلُوهُ عِنْ لَا شُرِبَةِ فَأَمَّرُهُمْ إِلَّا ثِيمِ وَنَهَاهُمْ عَنَارٌ بِمُ آمَرُهُمْ مِا لَا يَمَانِ مِا للَّهِ وَحَدَهُ قَالَ لَذَ رُوْنَ مَا الْإِيمَانُ بِآلِتِهِ وَخُدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْكُمُ قَالُكُ إَشَهَادَهُ أَذْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحِدًّا رَسُولَ اللَّهِ وَلِقَالُمُ لِصَّارُجُ وَايِتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيبَا مُرَمَصَانَ وَأَنْ تُعْظُوا مِزَلَا غُنِيَ لَلْهُ مُنْ مِ وَنَهَا هُوْعَنَّا رَبِعِ عَنِ لَكُنْ يَ وَٱلنَّبَاءِ وَالنَّعَيرِ وَالْمُزَفِّت وَزُرْتُمَا قَالَ إ الْمُفَتَيْرُ وَقَالَ احْفَظُوهُ رِّوَاخُبُرُوا بُنِّ مَنْ وَرَا كُمُ \* بَابُ \_\_ مَالَجَا أَنَالُاعُمَالَ بِالْبَيْعَ وَلِلْسُنَةِ وَلِكُسُنَةِ وَلِكُلَّامْرِةٍ أَمَانُونِي فَنَحَلَفِهِ الْإِيمَانُ وَالْوَصْنُوءُ وَٱلصَّلَاةُ وَالْزِكَاةُ وَلَلْحٌ وَالصَّوْمُ وَالْرَحْكَامُ وَقِالَاللَّهُ تَعَالَى قُلُكُلُّ مُعَالَمُ كُلُّ مُعَالِمُ كُلّ ك الكلِّته على نتينه و وَنفقتُ الآجُ لِعَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسُمُ صَدَقَة وقال النبي كالله عَليْه وسَلم ولكنْ حَمَادٌ وَبِيَّة مَنْ إَعْبُدُا لِلَّهِ بُنُ مَسْئِلَة قَالَ اخْبَرِنَا مَا لِكُعَنْ يَحِي بُنِ سَعِيدٍ عَنْ كُحِيْنِ إِبْرَاهِيمِ نَعَلَقِهُ بْنِ وَقَاصَ عَنْ مَرَانٌ رْسُولُ اللَّهِ مِ

يُعَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالسَلِكُ عَالُوالنِّنيَّةِ وَلِكُلِّ آمْرِ مَا فَوَى فَهُ ويُحْرَثُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيْعَةٍ ثُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْكَا رُّ أُو اللهُ وُ ثَيَا يُصِيبُهَا أَوَا مُرَاوَيَ يَكُرُو بُكُمَا فِي مُنْ إِلَيْهُ يَحَتَّمْنَا جَعَّاجُ بْنُونِهُ إِلْ قَالَ حَتَّمْنَا شَعْبُدُ قَالَ عُبُرِين بِيْنِ فِالسِّمِعْثُ عَبْدًا للَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ الْجِمْسُهُ وهوی خالف و المالی الم ؞ۣۜۻڬٳڷ*ڷۿؗۼڵؽ؞ۅؘۊڛ*ڵؠٙڣؘٳڬٳۮٵٮ۫ڡٛۊۜٵڗۻؙڴٵۣۿۨٳ؞ؽۣڿؘڡۺؽ ثَخَّيَّ لَهُ صَكَفَةٌ \* حَتَىٰ ثَنَا أَنْكَ كَمُ نُنَا فِي قَالَ خَبَرَنَا شُعَيْبِ عِن الزُّهْرِيِّ قَالَحَدَّ يَّنَعَامِرُ بُنُسَعْرِ مَعْنَ سَعْد بْنِ آبِ وَقَالِ مَنْ خْبُرُوْ إِنَّ وَسُولَا لِلَّهِ صَكِيًّا لِّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِنَّاكَ أَنْ مَنْ فَيْ نَفْقَةٌ نَبْعَنِي بَهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرِتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا عَبَّعَ اُمِّرَاتِكَ بَاجْـــــقُوْلِالبِّيِّ صَكِّلِاتُمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ الدِّينُ لنُصِيْحَةُ يُتَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِآئِتُ ٱلْمُسُلِّدِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلَدِعَوْ ۗ وَكِلَّ إِذَا نَصْحُوا لِيِّهِ وَرَسُولِهِ \* حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ كُلَّيْنَا عَنْ اسْمَعِيلَ قالَحَدَّ شِي قَيْسُ بْنَ إِيهَ حَازِمِ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِا قَالَ بَايَغَتُ رَسُولَا لَلْمِصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى اَقَامِ الصَّلَاقُ وَايتَاهِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْيِحِ لِكُلِّ صُسْلِمٍ \* حَدَّى كَا اَبُوالنَّهُ إَنِقَالُ حَدَّثْنَا ٱبُوعُوانَةً عَزِزَيَادِ بَنِ عِلاَّقَهُ ۖ قَالَكُمِعْتُ جَرِيرَبْنَ عَيْراللَّهِ يَقُولُ يَوْمَرَاتُ الْغِيْرَةُ بْنُشْعْبَةً قَامَ خُيلًا للَّهِ وَأَنْفَ عَلَيْدِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّفَا وِاللَّهِ وَحْرَهُ لَاشْرِ رِيَّكَ لَهُ وَأَ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَا نِنكُمْ أَمِيرُ فَاغَا يَأْتِيكُمُ الْأَنْ ثُمِّ قَالْكَ

هَنَا الْمُسْجِدِ إِنِّ لَنَاصِحُ كُمُ (حِيَّنَا بُ ٱلْعِلْمُ لِيْ وْضَ وْ الْعِلْمِ وَقُولُ لِلَّهِ تَعَالَى يُرْفَعُ اللَّهِ اللَّهِ يَنَّ رُ ﴿ وَالَّذِينَ اوُنَوْا الْعِلْمَرَةَ رَجَانٍ وَاللَّهُ مِكَّا نَعَمْلُونَا نَةِ زِدْنِ عِلْمَا \* بَالْبِ مَنْ مُنْ مُنْ كَالَّا وَهُو مُشْتَغِدُ لَهُ حَا فَانَّةَ الْمُدِينَ ثُمُّ آجَا بَالسَّائِل \* بَدَ ثَنَا هُجُنْ ثُسِنَا إِنْ قَالِك عَدَّنُا فَلِيَّهُ حَ وَحَدَّنِي اِلْهِيمُ بِنَالْلُنْ ذِرِ فَالَحَقَّ الْمَا كُنَّدُ بُنْ فَكِيمُ نَا آبِ قَالَحَ نَنْيَهِ لِلْأَنْ ثَانِيَ عَنْ عَطَاءِ بْزِيَ سَارِعَنْ آَذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَنْ يَمَا رَسُولِ ٱللَّهِ صَكَّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَكَّمْ فِيَعُلِسُ كُيِّيْتُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعُرُانٍ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَصَى لَا ٱللَّهِ صَنَّ إِلَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُجَدِّثُ فَقَا لَاجْضُ لِأَقَوْمِ سَمِعَ مَا فَالَا وَ مَا قَالَ وَقَالَ مَعْضَهُمْ مَا لِكُرْسِهُمَ مُحَمِّلُوا الْفَصَى حَرِيتُ مُ قَالَك يُنَاكِرَاهُ السَّائِلُ عَنِ آلِسَّا عَةِ فَالَهَا آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَ صَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرالْسَّاعَةَ قَالَكَفْ اِصَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَانْ لَاحْرُ إِلَى عَبْرِ الْمُعْلِدِ فَانْتُظِرْ السَّاعَةَ بَائِبِ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ \* حَرَّاتُنَا ٱبُوالنَّهُ ۚ إِنْ عَارِمُ بُنَ الْفَصْدِ ٱڹۅؗۼۘۅؘٲؽڐؘۼۯؙٳۑڔۺؿٟڔۼٙڽؙۅؙڛڡؘؠ۫ڹۣڡؘٲۿؚڷٟػٛۼ۫۫ۼؠ۫ڔٳڶڷڋڹۼ؞ۣۯ التَّخَلَفَ عَنَا البِنْيُ صَلِياً للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِسَفِرَةٍ سَافَوْنَا هُا فَادْرَكُاْ وَقُلْ لَهُ مَّقَنْنَا الْصَّلَاثُ وَكُوْ ثُنْ مَتَوَصِّنَا أَجُعَلْنَا كُمْ

Charles (dis) your and the first Slandbulled (des) years and lake the second des la second Consultation of the contract o Station Language Color of the State of the S ثَلَرَ ثَا \* بَا نُهِ ... قَوْلِ الْمُكَّنَّةِ كَتَّنَّنَا ٱوْإَخْبَرَنَا ٱوْ المالية المال كَنَا الْجُنْدِيُّ كَانَعُنْدَابِرُةُ Maria de la las de la las de la las de las d الله و المراد ا وَأَخْيَرُنَا وَإِنْيَأَنَا وَسَمَعْتُ وَاحِمًّا وَقَالَانُ مَسْعُودٍ حَ ر مال مال المال ا اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ وَهُوَ الصَّادِ قُالْصُلُوفَ وَقَا ٳڵڷۜ؞ڛٙؠ۫ۼؙؾ۬ڿڒؘٳڶٮؾۜٚڝٚؠۜٳڷڷۄؙۼڷؽۄۅٙڛڷؠػڸؚڡڐؘۅٙڰٙٲڶٛڿۘۮؙ المال المالية حَدَّ ثَنَا رَسُولُ لِتَّدَصَا إِلَّهُ مُعَلِيْهِ وَسَلَّدِ حَدِيَتُيْنِ وَقَالَ كُوالْعَالِيَةِ ۗٳٚٳڷ*ڐؗڠڵؠ۠*ۅۅٙڛڷ؞ؚڔٛۅۣؠ؋ۣۼ۫ۏڗڮٛڴڠڗۊؘ مر ملافق المروس المراق فَيَيْنَةُ حَدَّ ثَنَا إِسْمَ كُنْ ثَغَفِرَ عَنْ عَبْرِا لَّهِ بِنْ دِينَا عُمَرَ رَضِي لِللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولِ اللَّهِ صَالَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إنَّ مِنَ اللَّهِ شَكَّةَ لِاكِيسْقُطْ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَيَّةً مان الأولى عست الماس المان ال فَيَّ يَنُونِي مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَوالْبَوَادِي قَالَعَبْدُ يَارَيْنُولَاللَّهِ قَالَهِ كَالنَّخَلَةُ بَاجُـ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لَكُنْ تَارَمَاعِ نُدُهُ مِنَ أَلِعُلُم \* حَرَّبْتَا خَا لَدِ حَدَّنَنَا مَلَيْهَانَ حَنْهُناعَبُدُاللَّهِ بْنُدِينَا رِعِنا بْن بر من العقم المقدال المنظمة ا يَثَيِّرَةً لا يَسْقَطُ وَرَفَهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ لِلْمُ (de) come of the contraction of the file اهِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَوِالْبِوَادِي قَالَعَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ

الفترائة والقرضككا اسُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَوَرًا عَلَى أَكُنِيَّ ثِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَعِثُولَ حَلَّ ثُجُ ؿؙؿۘۅٙٲ؞ٝۻؘۜڐۜؠۼؖڞ۬ۿٛ؋ۣٱڵڣڗؖٲٷڠڵڵڡٵڸڔۼؚۘؠڽؿۻؚۻٵۄ ؙٛڡٛڶؽةٱنّهؗڨاڶٳڶڹؖڿڝؖڵڸٱلهؙڡؘڶؽٶڛۜڵۣۄٳٙٮۜڷؗڎؙٱمٞڒك ٱنْ يَلْيَالصَّكُواَتِ قَالَ نَعَيْمُ قَالَ فَهَمَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النِّيِّصَالَّا لَمُلَيْدُونَ لَمْ أَخْبَرُضِمَا هُ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَاذُوهُ وَإَخْتَحْ مَالِا لصَّكِ لِنَّرَا عَلَى الْقَوْرِ فِيَقَوْلُونَ أَشْهَدَ نَا فُكُوْنُ وَكُمْرُ نَّ عَلَىٰ مُ وَيُقِرُا عَلَى لَكُ رِّئِ فَيَقُولُ الْتَارِئُ ٱ وَآيَةَ ۣ ۼ؆ٛؿٛڛٛڰڔۄؚۊؘٲ؈ػڒؿٵؙڿڮۯؽٛڵڂۺؽٵڵۅٳڛڟؽ سَيَنِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْفِتُواءَةِ عَلَىٰ لْفَالِمِ \* حَ للَّهِ بْنُ مُوسَىءَنْ شُفْيَانَ قَالَاذِا ﴿ يُكَالِكُنُّ إِنَّ كُلَّا إِلَّهُ كُلَّا إِلَّا إِلَّهُ كُلَّ مَوْلَ حَدَّنَىٰ قَالَ ابْوُعَبْدِاللَّهُ سَمِعْتُ ابَاعَاصِم يَقُولُ فاناخه

سَلَّى لِللَّهُ مَلَيْهِ وَسِكُومُ مَنْ لَكُونُ بَدُينَ ظَهُرَانُينِهِ مُوقَعُلُناً مَنَا الرَّعْلُ الْأَبْسَيْنُ الْمُتَحِيثِ فَقَالَ لَهُ الرَّعْلِ الْمُتَعْلِي فَقَالَ لَهُ الرَّجُل أَ بْنَ عَبْدِهِ ٱلْمُطَلِّبِ فَقَالَ لَهُ النِّيِّ صَرَالِي اللهُ عَكَيْدِ وَهَ قَدْ اَجَيْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَدَ اِنْيَ سَائِلُكَ فَشُشَيِّهِ ثُمُ عَلَيْكَ وَلُلْتَتُ كَالَةِ فَلَا يَجِدُ مَلَيَ إِنْ نَفْسِكَ فَعَالُ سَاعِكَ مُا بَدَ الْكَ فَقَالَا بَاللَّا لَكُ بِرَيِّكَ وَرَبِّ مَنْ هَٰلْكَ آتَتُهُ ٱنْ سَكَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِ مُد فِقَالِ اللَّهِ مِنْعَمُ فَقَالَ آخَشُنُ لِأَبِاللَّهِ آلَتُهُ آمَرُكُ آنَنَ سِبِيِّ إِلْصَالُهَاتِ الْنَشَرَ فِي الْيَوْمِ وَٱللَّهُ لَهِ قَالَالْكُوْ يَرْفَالَ أَنْشُذُكِكَ بِاللَّهِ آلْنَهُ ٱمَرَكَ أَنْ تَصْبُوَمَ هَذَا الشَّهُرَ إِمِنْ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ انْشُدُكَ بِاللَّهِ آللُّهُ ٱحَرَٰلَٰهُ آذُ ثَانُىٰذَ هَذِهِ الْصَّلَدَقِةَ مِزْ اَغْيِنتِيَا يُنَا فَتَفَسْمَ عَلَى فَقَرَا ثِينَا فِقالِ النِينِي صَلِّي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلِّمِ اللَّهُ مَّ نِعَ فقال الرِّجُلُ آمَنْتُ بِمَا حِثْتَ بِهِ وَإِنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِت مِنْ قَوْمِي وَانَا ضِمَا مُرِيْنُ تَعُلَبُهُ انْحُوبَنِي سَعْدِ بِن بَكِرْ \* رَوَاهُ مُوسَى وَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ لِلْإِيَدِ عَنْ سُلَمْ أَذَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ آئِسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ بِهِكَ ذَا مَايُذَكُرُ فِي الْمُنَا وَلَهِ وَلَيْكِمَا إِنَا الْهُإِ لَّمْ بِالْعِيلْمُ لِلَّالِّبُ لِهِ الَّذِيهِ \* وَقَالَ أَسْنُ نَسَيْمَ عُمُّ أَنَّ نَا حِفَ أَفِعَتَ بِهَا إِنَّا لَا قَاقِ \* وَرَابِي عَمَ

برالسَّعَ بِهِ كِتَأْمًا وَقَالَ غَودٍ أَذْعَبُدَا لِلهِ بُنَ عَبَّاسٍ أَخَبَرُهُ أَفَّ رَسُولَ ا عَلَيْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يُحَكِّ رَقُهُ مَبَرَنَاعَبُدُ اللَّهِ قال ٱخْتَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنَّ قَتَادَةً عَنْ ٱنْسِرَ ابْنِمَالِكِ وَالْ كُنِّبُ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وسَلَّمَ كِنَّا بَا أَوْ اكَادَانُ يَكُنُبُ فَقِيلَ لَهُ إِنهُم لِأَيْقُرُ وُن كِمَّا بَا الآَ مَحْتُومًا ٱنظُرُ إِلَى بَيَا صِنهِ فِي لَيْهِ وَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَفَتْتُ رَسُولُ اللهِ قالُ أَكُسُ \* بَابِسُ بِدِ الْمِخَالِسُ وَمَنْ رَآى فَرْجُةً ۚ فِي أَكُلُقَة بَعَكَسَرِ فِنَهَا \* يَـ إِسْمَهِيلُ قَالَ حَدَّتُنِي مَا لِكُ عَنْ الشِّحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يْنَ } طأير

طَلِّعَةً أَنَّ آبَامُرَّةَ مَوْلَيَّعَتِيلْ بِإِيكِطَالِبِ آخَبَرُهُ عَنَّ إِدِ وَا فِدٍ اللَّيْتِي آذْرَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ بَنِّيمَا هُوَجَالِسُ فِالْمُشَّعِدِ وَٱلنَّكَاسُمَعَهُ إِذْ ٱقْبِلَ ثَلَاثَةُ نَفَيْرِ فَٱفْبُلَ ٱتْنَانَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللَّهِ صَكَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَجِنَّا قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَأَمَّا ٱحُدُهُا وَاَى فَوْجَةً فِالْمُلْقَةُ فِلْفِيَ أُوا مِنَا الْآنِوَ فِلْسَرِ خَلْفَهُمْ وَامَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ۚ هَا هِبًّا فَلِمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُم قَالت اللهُ أُنْمِبُرُكُمْ عِزِ النَّفِيرَ الشَّلَاثَةِ المَّا آحَدُ هُمُ فَأَوَى الحالله فآواه آلله وَامَّا ٱلْإَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَرُفَاسْبِ شَعْيَى فَاسْتَغْمَاللَّهُ مِنْهُ وَامَّا الْإِنْ خُرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ لَلَّهُ عَنْهُ لِللَّهِ قَوْلِ النِّيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زُبُّ مُبَلِّغُ ٱوْعَى مِنْ سَامِعٍ \* حَدَّ مُّكَ الْمُسَدَّدُ قَالَ حَدّ ثُمَّا بِشَيْرُ فَالْ حَدَّ شَا أَبُنُعُونِ عَنِآنِ سِيرِينَ عَنْ عَبُ وِالْرَّحْمَنُ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ تَعَنَّ آبِيهِ ذَكْرَ آذَ النِّبيَّ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمْ قَعَدَعَلَى بَعِيرِهِ وَامَّسَكِ إِنْسَا حَطَامِهِ ٱوْبِرِمَامِهِ ثُمِّرَقَالِ ٱیْ يَوْمِرِهَذَا فَسَكَمْنَا حَتَّى ظَنَتَا انَّه سَيُسَيِّمَتِهِ سِوَى شِيهِ فِقال الْيُسْ يُومِ الْمَيْوَلَانَا بَلَى قالِ فَأَيُّ شَهْرِهِذَا فَسَحِكُنْنَا حَقِّ ظُنَّنَا أَنْسَلِيْسِ بِعَنَيْرِ ٱسُمِهِ فَقَالَ ٱلْكَيْسَ بِذِي لِلْجِيَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَا كُلُّهُ وَٱمْوَالَّكُمْ وَاعْرَاصَنَّكُمْ بَنْيَتَكُمْ حَرَا مْرَكُوْمُمَذِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِشَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا لِبُ بَلِغِ السَّا هِدُالْفَائِبَ فَإِذَّ الشَّاهِدَ عَسَى إَنْ يُبَلِّعَ مَنْ هُوَا وْعَى لَهُ مِنْ الْبَلِّعَ مَنْ هُوَا وْعَى لَهُ مِنْ الْبَ

ٱلْمُهُ لَمُ عَبِّلَ الْفَوْلِ وَٱلْعَلِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَأَعْلَمُ النَّهُ لَا لِلْهَ إلاً اللهُ فَبَدَا بِالْعِلْمِ وَإِنَّا لَهُ لَمَا الْمُورَزَّنَهُ الْأَنْبِياء الوَرَّنُواالُعِلُمَ فَمَنُ ٱخَذَهُ ٱخَذَ بِمَنْظٍ وَافِرْ وَمَنْ سَكَكَ مَطْرِيقًا النظلُبُ برعِلماً سَهَّل اللهُ لَهُ كَلريقًا إِلَى لَدُنَّة \* وَقَالَ جَلَّ إِذِكُونُ إِنَّمَا يَخُشَّى آللُّهُ مِزْعِبَادِهِ الْمُثَمَّاةُ \* وَقَالَ وَمَا بَيْقٍ إِلَّا اللَّهَ المِوْنَ \* وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْتَمَمُ ٱوْنَعُمِّ لَهُمَا شِكَّنَّا إِذِي صَحَابِ السَّاعِيرِ \* وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ بَعِثْ لَمُونَ وَالَّذِيرَ الْايَسْكُونَ \* وقالَ النبيُّ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وسِسَلَمُ مَنْ يُرِدِ اللهُ مِي إَخْيِرَا يُفَقِّقُهُ فِي الَّذِينِ وَإِثَّمَا الْعِلْمُ لِإِلنَّفَكِّمَ \* وَقَالَ ٱ بُوذَرِّ الو وضعت مُرأنظم مُصامّة عَلَى هَذِهِ وَاشَا رَالَى فَفَاهُ شُمٌّ اَطْنَنْتُ أَنِي أُنْهُ ذُكِلَةً سَمِعُنُهَا مِنَ النِّيِّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إَفَّنِكَ آذَ يَجُيزُ وا عَلَىٰ لاَ نَفَذَ ثُهَا ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّا إِسْ كُونِنُواْ إِرَبَّانِيْنِ خُلَاءَ فُعَنَهَا ۚ مُكَامَّ عُلَاءً وُبِقَالُ الرَّبَّانِ الَّذِي إُيْرَيْدَالْنَاسُ بِصِيفَا رِالْعِلْمِ فَكُلِّ كَبَّارِهِ \* بَالسُب مَاكَانَانَبِي صَيِّ إِللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بَنَغُوَّلُهُ مِالْمُوعِظَةِ وَلِي الخَرِينْفِ رُواء حَدِّنْنَا فِيْلُ بْنُ يُوسُفَ فَالْ أَخْرُيَا سُفِياً إَعِنَا لَاَعْمَيشَ عَزَّا بِدَوَائِلِ عَنِ ابْنِمَسْعُودِ قَالَ كَازَالنَّبَىُّ صَلِّي الله عليه وسَلم بَتَخُوَّ لُنَا مِا لْمُؤْعِظَة فِي لَا يَا مِرَكُرًا هَدَّ التَدَأَ مَاةِ عَكَيْنَا \* حَدَّدُننا خُعَلُ ثُنُ يَسْتًا رِفَالِ حَدِّننا حِثَى فال يَدِّثنا شُعُبَةٌ فَالْ يَحَدُّثنا ٱبُوالتَّبَيّاحِ عَزَّا هَإِسْ عَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَسِّرُوا وَلَهُ نَفَيْتُرُوا وَكُ

حَدَّثَنَاعُثُمَانُ بُنُ لَى سَيْئِةَ قال حَدِّشَا جَرِيرُ وَائِلُ فَالْ كَانَ عَبُدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّحْ بَسِ فَعَيَّ لَهُ رَبُّ فِي لِمَا كَمُ عَبْدِ الرَّحْيَنِ لَوَدِ دُتُ أَنِّكَ ذَبَّ وَيَنَّا كُلُّ يَوْمِ قَالَ آمَا أَنَّهُ مَنْعُنِي مِنْ ذَلِكَ آبَى آكُرُهُ آنُ أُمِلَّكُمْ وَلَّابَّنَا أنَحُوَّاكُمُ بِالْمُوْعِظَةِ كَمَاكَا ذَالنِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَ بَنْخُوْلُنَا بَهَا يَخَافَةَ السَّاكَمَةِ عِلَيْنَا \* بَاسِكِ سَعُولْنَا بِهَا مِحَا فَهُ السَّامَةِ عِلَيْنَا \* بَالْبِسِسِينَ وَيُولِنَا بِهِ بَالْبِسِينَ وَ يُرَكُنِي كَ حَتْنَا ابْنُ وَهُب عَنْ أُونْسَ عِنْ أَبْنِ شِهْ إِب قال قال مَيْكُ بْنُ عَبْدِالْرَّحْمِٰنِ سَمِّعْتُ مُعَاوِمَةٍ حَطِيبًا يَقْوُلُ سَمِّعْتُ رَسُولًا للهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وسَلَّمْ يَقَوُلُ مَنْ بُرِدِ ٱللهُ بِمِ خَبْرًا هُ وِ الَّذِينِ وَاتَّمَا أَنَا فَاسِلْمُ وَاللَّهُ لِيُعْطِي وَلَنْ تَزَالُهُ نُهُ لُا مُّنَهُ فَا كُمَةً عَلَى آخِر آلله لا يَصْرُهُمْ مَنْ خَا لَفَهُمْ حِنْ يَأْنِيَ أَمْرُ إِللَّهِ \* بَانْبِـــِ الْفَهْمِينِ الْغَهْمِ فِي الْعِيلِمِ \* حَدَّثَنَا لَيْ بُنْ عَبْدِياللهِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي الْبُرُاكِ إِنْ الْمُرْكِ بَجْيَرِ عَنْ كُياهِدِ قَالْ صَحْنُ أَبْنُ عُرَالَى لَلْدِينِةِ فَكُوْ ٱسْمَعُهُ يَكُتُ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمِ الْأَحَرِيثًا وَلِيَّ قَالَ فِكَ الْمِينَدُ النِّي صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَتِي بُجَّارٍ فقال إِنَّ مِنَ السَّيْحَرِ شَكِرَةٍ مَنْكُمْ لَا كَمْثَلِلْكُمْ لِمِ فَارَدُتُ اِنْ ٱقُولَ هِمَا لِتَخْلَهُ فَإِذَا أَنَا أَضْغُرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَعَنَاكَ لبِّيُّ صَكِياللهُ عَلَيْهِ وسَكُم هِيَ النِّيءُ أَهُ بُاد

ٱلاغْتِيَاطِ فِي لُعِي لِمِ وَالْكِكُمَةِ \* وَقَالُ عُمُرُرَضِيَّا لِلْهُ عَيْرِ تَفَقَّهُوا قَبُلَانَ تُسَوَّدُ وا فالــــ اَبُوْعَنِيرٌ للهِ وَتَعْدَانُ تُسَوَّ وقد تعَكِم أَصْحَابُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكِرَ حَدَّثْنَا الْمُسَدِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا الْمُعَدِّنْ قَالِ حَدَّثْنَا الْمُعَالِثُ قَالِ حَدَّثْنَا الْعُمَ انزاك خالد على غك رماحك شأه الزهري قال سمعت اقَيْسَ بْنَ آبْ حَازِمِ قَالْسَمِعْتُ عَبْدًا لِلْهِ بْنَهَسُمُودٍ قَالِمِتُ اقالالنبي صَلَّا لله عليه وسَلْمُ للاحسَدَالِلَّهُ فِي أَثْنَكُمُ أَتَا هُ اللَّهُ مَالَّا فَسَلَّطَهُ عَلَى كَتِهِ فَالْحِرِّ وَرَجُلُ أَمَّا وَ ٱللهُ أَلِيكُمْ ۗ فَهُوَيَقُضِي بَهَا وَنُعَيِّلُهُمَّا \* بَابْ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبِيَرُ إِلَى الْخَضِرِ عَلِيْهِ مَا ٱلسَّالُومُ وقولة نِنْعًا هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تَعُكِّمَنِي مِّا عُلِّكَ رَسَلُدًا \* حَدَّنْنَا نُحِيِّدُ بُنُ عُزَّرُ بِرِالرُّهُورِيُّ فَالَهُ حَدَّثْنَا يَعُفُوبُ بُوالِهِ قَالَ يَدْ ثِنَا أَدِ عَنْصَالِمْ عَنِ أَنْ شِهَابِ حَدَّثُ أَنَّ عُبُيْدُ اللهِ بْزُهَبْدِ اللهِ آخْبَرَهُ عِنَّ ابْنِعِبَّا إِسَانَهُ ثَمَّا رَى هُوَوَلَّكُ رُ أبر فبَيْنِ بْرِحِصُن الْفَزَارِيّ فِصَاحِب مُوسَى قَالَ أَنْعَا الهُوَ خَضِرُ فَمَدَّ بِهِمَّا أَبَيُّ أَنْ كَعْبِ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ فَعَتَالُ إنَّهُ نَمَا رَثْتُ انَا وَصَاحِجَهَذَا فِصَاحِبِ مُوسَى الَّذِيبِ الْمَانَ مُوسَى السَّكِيلَ إِلَى لَقِتِهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّيْصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِيدُ كَ حُكْرُ مِثْمَا نَهُ قال نَعُمْ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَرِّ إللهُ عَلِينه وسَلَّم يَذْكُر شَانَهُ يَقُولُ بَعْنِمَا مُوسَى فِمَلاَء مِنْ بِنِي إِسْرَائِلَ إِذْ تَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ هَلُ نَعَ كُمُ ٱلْحَدَّا أَعْلَمُ منك

مِنْكَ قَالَهُ وُسَى لِا فَأُوْجَى اللهُ تَعَكِ الْيَالِيَ مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرُ فَسَالَ مُوسَى لِسِتَبَيلِ الدِّيهِ فِعَتَلَ اللهُ لَهُ لِنُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ ا ذِا فَقَدُنْ الْحُوتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَنْفَالَهُ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَتُرَالُونِ فِي الْجَيْرِ فِهَا لائسِيلُونِسَى فَيَّاهُ ٱرَايَتُ إِذْ أَوْبَيَا المَ الصَّغُرَةِ وَإِنَّى شَيْتُ الْكُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ الْأَالشُّ مَكَالُّا أَنْ أَذَ كُرُهُ ۚ قَالَ ٰ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَا رُنَدًّا عَلَى ٓ تَلَامِيٓ فصَبِطِيًا فِيَجَدَا حَضِرًا فَكَاذَ مِنْ شَأْنِهَا ٱلَّذِى فَصَلَّ اللهُ تَعَكَ لَيُ فِي كِمَا بِدِ \* بَانِسُكُ فَوْلِو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِإِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ مَ عَلَّهُ الْكَتَابَ ﴿ حَدَّثَنَا ٱبُومَعْ بَيِرِ حَدْثنا عَبْدُا لُوَا رِثِ حَدْثنَا حَالَا عَنْ عِكِرُ مَهَ عَنِا بْنِ عَبَّاسٍ قالضَمَّنِي المنبيُّ صَلِّي لللهُ عَلَيْ وَوَسَكَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مَ عَلِيهُ الْكِتَابِ \* بَالْبِ \_ مَتَى يَصِيُّرُ سَمَاعُ الصَّبغيرِ \* حَدَّثَنَا لِسُمَعِيلُ ثِنَابِي ٱوَنَسِي قَالَ حَدَّثِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبُ عَنْعَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالِ ٱفْبَكْتُ رَاكِبًا عَلَى حَارِا تَالِن وَانَا يَوْمَيُذِ فَدُ نَاهَزْتُ الإِحْتِلا مَرُورَسُولًا لَسُوسَلِا لَهُ عَكِيْهِ وسَلِّمْ نُصُرِيِّ إِي غَيْرِ الْعَنْكِ رَجِدَادِ فَتَرَرُّتُ بَيْنَا يَكُ بَعْضِ الصَّفِّ وَٱرْسَلُتُ الْاَتَاكَ تَرْتَعُ فَى خَلَتْ فِى الصَّفِّ فَكُرُيُنِكُرُّ ذَيْكَ عَلَىٰٓ \* حَدَّيْنِي ثَجَّىٰ ثُنَّ نُوسُفَ فَأَلْحَرَبْنَا سُهِرِ فِالْ حَدَّبْنِي خُكِّمَّدُ بُنُ حَرَّبِ فِالْ حَدَّبُخِ بِيَّ عَنَالِزَّهُ مِرِيِّ عَنَ مَحُودِ نِنِ الرَّبِيعِ قال عَقَلْتُ

نَ لِنَبِي صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجَّكَةً مَجَّهَا فِي وَجْهِمِ وَأَثَااْ رسِّنِينَ مِنْ دَلُو \* بَابُ لِي الْخُرُوجِ فِطَلِيا لِيْ في حَريبيني وَاحِدٍ \* حَدَّثنا آبُوالْفَاسِيمِ خَيَالِدُبُنُ حَكِيبً ضى حِيْصَ قال حَدْ شَنا كُيِّلُ ثُنْ حُرُبِ قَالْكُ الْاَوْزَا عِي مَ نَا الزُّهُ مِرِيُّ عَن عُسُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاً للَّهِ بْنِ عُسُّمَّ بُرْنُهُ نْ عِيَاسِ رَضِيَ إلله عَنْ مُمَا أَنَّهُ ثَمَا رَى هُوَ وَلَكْرُينُ ا نْيْسِ بْنِحِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّبِهِ مَا أَيُرُنُ مُ كَمْتُ فَدِعَاهُ أَبْنُ عَبَاسٍ فَقَالِكَ إِنَّ مَّا رَبُّ إِنَّا وَصَرَّبِي هَذَا فِصَاحِبِمُوسَى الَّذِي سَأَلَالْسَكَ لِللَّهُ لَقَيْهِ هَلَا سَمِعْتَ دَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم تَذَكُّ سَأًا نَهُ فَكُالًا نَعَمْ إِنَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِلَّذَكُرُ شَأْنَهُ نَعَوُلُ بَعَيْتَ مَا مُوسَى فِي مَلْ وِمِنْ بَنِي إِسْرَائِلُ إِذَ تَحَاهُ رَحُلُ فَقَالَ اللَّهُ لَمُ إَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَهُ فَا وْحَى ٱللَّهُ نَعَكَ إِلَى أُوسَى بَلْحَبُدُ نَا حَضِرٌ فِيسَ إِلَّ السَّسَيلَ لِلْهُ يَعْدِيدِ فِيمَا إِللَّهُ لَهُ لِلَّهُ تَ آيَدًا وَفِيلًا لَهُ إِذَا فَقَنْتُ لِلُوَتِ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلُقَالَهُ فَكَاَّنَّ مُوِّي بِنَيْمُ ٱ نُرُلِكُونِ فِي الْمِينِ فَقَالَ فَنَي مُوسَى لِوُسَى ٱ رَايَتُ ذْ أَوْيُنَا لِكَا لَصِّحَنِ رَقِي فِإِنَّى نِسَكِيثُ الْحُوْثَ وَمَا إَيْسَالِيهِ إِلاَّ الشُّبُطَانُ اَذُا تَذُّكُونُهُ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغَى فَأَرُنَدُ اعْلَى آنارِهَا فَصَرَصِيًّا فَوَيْجِوَا حَضِرًا فَكَانَ مِنْ شانها

شَانِهِ مَا لَمَا فَصَّالَتُهُ فَكِلَّابِهُ بِالْبُ فَضِيلَ مَنْ عَلَمَ وَعَلَّمَ حَدَّمَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع كِدِرُدَةَ عَنْ إِذِهُ وَسَى عَنِ النِّيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ قَالَ مَثَرُ لَهُ الْتِي به ِ إِنَا لَهُ لَكُ وَالْمِلْ كُنتَ إِلَا لَهَ عَيْدًا لَكُنْ بُرَاصَابَ ٱدْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَهَيَّةُ مَبَّلِينِ الْمَاءَ فَائْبَتَيَّ الْكُلَّرَ وَالْمُشْتَى الْكِثِيرَ وَكَانتُمِرْمُ الماييك المستكيالماء فتفع الله بهاالناس فتيرثوا وستسكوا وَزَرَّعُواوَاصَابَ مِنْهَا طَآتِفَةً ٱنْخُرْى لِمَّا هِيَ قِيمَانَ لاتُمْسِكُ مَا ۗ وَلاَ تُنْهِ يُ كَلَا فَذِلكَ مَ ثُلُ مَنْ فَقِيَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَفَعَ لُهُ مَا بَعَنَىٰ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ومَثَلُ مَنْ لِرَرُفعٌ بِذَلَكِ رَاسًا ولِمُ يَتْبَلُّهُ دَىٰ شَوِ الَّذِيٰ رُسِلَتُ بِهِ قَالِ ٱبْوَعَبِّهِ الشِّوَاللَّسِٰ اتُ وَكَانَهِ فَهَا كَالِيْفَةُ قَيَّكَتِ الْمَاتِّهِ السِّبِ لَهِ وَظُهُو ٱلْهُمْ وقال رَسِمَةُ لَأَيَنْ بَغِي لِإِنْ حَدِيعِتْ لَهُ شَيْ مِنَ الْعَلَيْ إِنْ فَهِيِّمَ نَنْسُهُ \* حَدِّثَنَاعِزُاذُ نُهُ يَسْرَةً جَدَّتِنَاعَبُدُ إِلْوِارْشِعَنَّ الْج ٱللهُ عَلَيْهِ وسَدِّرِ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ انْ بُرْفَعُ الْمِلْمُ وَيَنْعُبُتُ بالمزرويظهرالزنا حربنامسة يحتدثنا يمجي عْنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ رَّضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ حُدِّ ثَنَّكُمْ حَوِينَا لَا يُرِينُ الْحُمُ ٱلْمُنْ يَعْمِيكُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْوُلُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَرَانُ يَقِلَّ لُعِلْمُ وَيَظْهَرُ لهَرَالزَّنَا ۚ وَتَكَثَّرُ النِّسَاءُ وَيَشِكَّ إِلنَّا خِلْحَتِّي كُونُ \_\_\_فَضَّلِ الْمِالْمِ عُدِّنَا اللهِ امْرَاةً الْقَيْرُ لْوَاحِدٌ بابْ

ٲؿٛۼؙڡ۫ؠڔڝۜٙڗؿڹٳٳڵڶؽڽٛڝڐۺۼڡٙؿٲۼڹٳڹڽۺٳٮٸڗڿڗؙ؋ ؙؙؙؙؙؙۯۼڡؙؠڔڝۜڗؿڹٳٳڵڶؽؿڝڐۺۼڡٙؿٲۼڹٳڹڽۺٳٮٸڗڿڗؙ؋ اعَيْدِ اللَّهِ يَنْعُمَ أَنَّا بْنُعُمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِيقُونُ دِينَا أَنَا فَا مِرْدُ أُنِيتُ بِقَدَى لَيْنِ فَشَرْبُتُ حَتَّ أَنَّ لَا رَكَالِمُ إِيَّ وَأَظْفَارِي ثُمُّ اعْطَيْتُ فَفَرَّ اعْصَابِ قَالُوافِيًّا الْمُعْدَدُ فَا فَالْوَافِيَّا الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ اللهِ الْمُ لِمَا الْمُعْدُدُ اللهِ الْمُعْدُدُ اللهِ الْمُعْدُدُ اللهِ الْمُعْدُدُ اللهِ اللهُ اعَيْظَهْرِالدَّابَّرِ ٱوْعَيْرِهَا مُحَدِّننَا اسْمَعِيلُجَّدْ بْنَاكُمْ إِنَّا السِهْ الْعَنْ عِيسَى يُنِهُ لَكُنَّهُ بِنِعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُنِعَرُونُ اللَّهَ ٱذَّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَفَ فَي جَنَّوَ الْوَدَاعَ عِنْ اللِنَّاسِ كَيِسْ اَلُونِهُ فِياءَهُ رَجُلُ فقال آمُرًا شَّعُرُ فِحَلَقَتْتُ قَارَ أَنْ الَّذْبُحَ فَقَالَاذْ بُحُ وَلِا حَرَجَ فِياءً أَخَرُ فِقَالَ لَوُ الشَّعُوثِ فَيَوْنَ قَيْمًا اَنْ أَرْمِيَ قَالَ آرْمِ وَلِأَحْرَجَ فَمَا سُئِلَانِينَّ صَلِّي للْهُ عَلَىٰ وَسُلَم اعَزْشَىٰ قُلَّهُ وَلا أَخْرَالاً قَالَ الْعَلْ وَلا يَحْرَبُ إِلا قَالَ الْعَلْ وَلا يَحْرَبُ إِلَا الْمُسْد مَنْ أَجَابَا لْفُنْتَا بِإِسَّارَةِ الْمِيعَ الرَّاسِّ صَدَّ شَامُوسَى ثُنَاشِمَه كدِّننا وُهَيْكِ كَتَانْنا أَيُّونُ عَنْ عِكِرْمَةَ عَنِا بُنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سِينًا فِي جَيِّهِ فَقَالِ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَذْ وَكُ إَفَا وْمَأْبَيِهِ فِقَالِلْآقِقَالَحَلَقْتُ قَبْلَأَنَّاذْ بْحَ فَاوْمَأْبَيْهِ وَلِا حَرَجَ \* يَحَدِّثْنَا الْمُكِنِّيُ بُنُ إِبْراَهِيَ إَخْبَرَفَا حَنْظَلَةُ عَنْسَالِمْ قَالاً اليمين أباهُ مُردةَ عنالنبيّ صلى اللهُ عَليْدِ وسَكّم فال يُقْبَضُ الْعِيلَةِ وَيَظْمُ لِلْهُ لُوَالْفِينُ وَيَكُثُرُ الْمُرْجُ قِيلِ الرَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُرْجُ افقالهَكذابيه فَحُرَّفَهَا كَأَنّهُ يُرْبِيُ الْفَتْلَ حَدِّنامُوسَى بِنُ إسمعتك كحتنناؤهيب كتناهيت الإعق فاطترعن أشماء فالث

يْشَةَ وَهُيَ مَنْكُ لِللَّهُ مَا لَكُ مَا شَانُ النَّاسِ فَالشَّارَتُ لِكَا لَكُمْ ال فَإِذَا ٱلنَّاسُ فِي الْمُرْفِظَا مُنْ سُبِكِ أَنَّا سُعِي فَلْتُ آبُرُ فَأَشَّا رَفْ رَأْسِهَ فَاوُجِيَّ إِلَيَّ آفَكُمْ تَفَنَّدُونَ فَي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْقِرَ مِبَالْا ٱدْرِعَا تَّهْ لَكَ قَالَتْ أَسْمَا وُمِنْ فِينَنَةِ ٱلْمُسِيرِ التَّجَالِ يُقَالُ مِّا يَكُ فِي لَكَ مِنَا الرِّحُلُ فَامَّا الْوُمْزُ وَالْوُقِ لَا أَدْرِى آيُّهُ لِمَا قَالْتُ أَسْمًا وُفَيَعُونُهُ وَ تُجِيِّبُهُ وَرَسُولُ لِلْمُصِكِّلِ للْهُ عَلِيْهِ وسَلَّمَ جَانَا بِالْبَيِّينَا سِت وَٱلْمَانَ كُلَّا اللَّهُ عَنَّاهُ وَانَّبَعْنَاهُ هُوَيْ كَاللَّهِ ثَافِيُفَالُ ثَمْ صَالِحًا قَرَ عَلِنْاَوْنَ كُنْتَ لَمُوْفِتَا بِهِ وَامَّا الْمُنَافِقُ آوِالْمُزَّابُ لِأَاذُرِيَكُ ثُخَذَلِكَ قَالَتْ اَشَمَا ْفَهُوَ لِلْا اَدْرِي سَمِقْتُ النَّاسَ يَعِوُلُونَ شَيًّا فَقُلْتُهُ\* يَحِ بِضِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَوَعَيْمِ الْقَيْدِ ۼٛڸؘٲ۫؞۫ٛۼٚڡؘڟؗۅٚٱلٳؽؗڬٲۏۛٵٚؖڣؚۜڶۄؘۛۜڰۼ۫ؠؙڔؗۅٳڡۜۘڹ۫ۏٙۯٳٶۿؙۄ۫ۅٙڡ۬ٳڶڡؘٳڮؗ ٲڹؙڸؙڶٷۘڒڽڎؚ قال ڶٮؘٵڵڹؚۜڿۘڝڮۧٳڷٮۨڡؘڡڶؽؚۅۅڛڷۄٳۯ۫ڿؠؙۅٳڸڸؘۿڶؽؗۮ \* حَدِّثنا فَحِنْ بِهِ مِثَّارِ حَدَّثنا غَنَّ بَرُحَدَّثنا شُعْتُهُمْ وَ قَالَ كُنْتُ أُنَوْجُمُ بَيْنَ ابْنِ عَبّاسٍ وَبَيْنَ النّاسِ فَقَالِ إِنْ فَيَ بِالْقَيْسِ كَوُاللِّبَيُّ صَلِّي لَهُ عليْهِ وَسَكَّمِ فَقَالْ مَنِ الْوَفُ ٱٷٛٮؘڒۣٳڶڡؘٛۊؙٛڡٛؗڔۊٙٳۅٳڒٙؠؠۼڎؙڡڡۜٵڶؠۜڗٛڿؠۜٳؠٳڶڡۜٞۏ۫ۄؚٳۘٷؠٳڵۅؘؘۏٝڕۼؙۘ ٳؖڲٳۉڵؖڹۘڐٳڿۛٷڵڮۘوۧٳٳڹۜٳڹ۠ٳؿڮۺ۠ڞؙڡۜٚڐۜؠۼؚۘڽؽؖ؋ۅٛؖۺؖؖۼۜۛ ؿٷۿ؞ؙٳڸڎؿ۫؊ڂ؞ڐڔۿڿؽۏڮۮؿؖڝٵڮڗؙڹٵ

فَامَرُهُمْ مِأْرْبِعٍ وَهَاهُمْ عَزُارِيمِ أَمَرَهُمْ مِالْدِيالِيمُ الْدِياللَّهِ وَتُحَكَّمُ فَأَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ إِلَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا هُوكَ اللَّهُ وَإِنَّا مُكَالِّمُ وَلَا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَلِيبًا اُلزِكَاةِ وَصَوْمُ رَمَّضَانَ وَتُنْظُولِكُنْ مِنْ لَكُمْ وَنَ اهُمْ عَنِ إِنَّا اللَّهِ وَالْحَنْةِ وَالْمُرْفِيِّ فَالَشُّعَبَةُ وَرُبَّمَا قَالَاتُمَ وَرُبِّمَا قَالَ الْمُقَيِّرِ قَالَ الْحُفَظُوهُ وَآخِيرُ وَلِبَرْنُ وَرَاءً كُمُمْ \* الرِّحْكَةِ فِلْسُنَكَةِ النَّازِلَةِ وَنَعُلِهِ أَهْلِهُ حَدَّثِنَا بُهُ مُقَاتِلًا بُولِدُ مِنْ أَخْبَرَنَاعً بُولِ لِللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمُرُيْنُ سَعِيدٍ بَنِهُ يْنَ حَدَّيْنَى عَيْهُ اللَّهِ مِنْ أَنِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ ٱنَّهُ نَزُقَجَ أَبْنَةً لِإِبِ إِهَابِ بِنِعَزِيزِ فَاكَتُهُ امْرَاهُ فَقَالَتُ إِنَّ فَكُ تَشْعُفْتِهَ وَالِّي تَزَوَّجَ بِهِافقَالَهَاعُفْبَةُ مَااعَلَهُ ٱلَّهِ أرصَّعْتِني وَلا أَخْرَتِنِي فَرِيكِ إِلَى رَسُولِ للْمِصَلِّ إللهُ عَلَيْهِ إِبِالْمَدِينَةِ فَسَالَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَرْفِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَتَ زَوْجًا غَيْرَنُ لَا بِ التَّنَاوُبِ فِي الْمِيلِرِ حَدَّثْنَا آبُوالْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبُ عِنِ الزُّهْرِيّ وَقَالَ ابْنُورَهْبَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عِن ابْنِهْ إِبِ عَنْ بُسَيْرِ اللهِ بْن ٳۼڹ۠ڡۣٳؠٚؾ؞ٛڹۯٳڮ؞ڗٛڔۣۼۜڽ۫ۼڹڔٳٮؾ؞ؠٚڹۣۼڹٳڛۼؘڽؙۼؠڔۘڔۻؗٳؾڡۼ والكنتُ آنَا فَجَارُ لِي رَالْانْصَارِ فِي الْمَيَّةُ بْنِ زَيْدِوَهُي مِنْعَوَالِي لِنَّذِينَ فُوكِمًا نَمَنَا وَبُ النَّرُولَ عَلَى رِسُولِ اللَّهِ الله عَلِيهِ وِيسَلِّمَ يَيْزِلُ يَوْمًا وَانْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزِلْتُ جُنْتُهُ و المافيح ذلاي

ذَ لِكَ الْهُ مِنَ ٱلْوَحَ وَعَيْبُرِهِ وَإِذَا نَزَلُ فَعَا مِثْنَا ذَلِكَ فَهَ لَصَلَّحَ تَهُ فَإِذَا هِئَ يَنْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولًا لِلْمِحَلِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِّمْ قَالَتْ لَا دَدِٰى ثُمُّ دَخَلَتُ كَالنِّجَ سَكًّا تُسْعَلِيْدُوسَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمُ ٱخْلَقَتُ مِسَا ٓ لِكَ قَالَ لِافَقُلْتُ اللَّهُ ٱكْمَرُ \* الْفَضَ فَ إِلْمُوعِظَةِ وَالتَّعْلِيهِ إِذَا رَائِمَ الْيَكْرُهُ فُيِّلُ بُنِكِتِيراً خَبَرَيَا سُفْيانُ عَنِ إِنْ إِيَ خَالِيعَنْ فَكَيْسِ بْنِ الزوعَنْ أَقِ مَسْعُودِا لْأَنْصَارِعِتْ كَضِيَا لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتَ تَجُلَيٰإِرَسُولَ أَلْهِ لِأَاكَادُ أَدْرِكُ الصَّالَاةَ جَايُطَوِّلُ بِنَا فَلَإِنْ فَارَائِثُ الْبِخَ صَلَّى السَّمَلِيهُ وَسَكِّمَ فِهُ مَوْعِظةٍ ٱشَّدَعْضَبَّا مِنْ فِي اللَّهِ فقال أيُّهَا النَّاسُ لِأَنكُم مُنَيِّرُونَ فَزْصَلِي النَّاسِ فَلِيُخَفِّفُ فَإِنَّ ِلْلُرُضَوَوَالصَّيْعِيفَ وَذَا ٱلْحَابَحَةِ \* حَمَّةُ نَاعَبُ فَإِلَّهِ بِنَ مُ نا أَبُوعَامِ إِلْفَقَدِيُّ حَتَى ْ السُلَيَّاذُ نُنْ لِلْإِلْأَلْمَ رَجِيًّ ن رَضَيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكَّا لْهُرِجُلْ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَا عَهَا أَوْقَالَ وَعَا هَا وَعِفَاحَهَا تَرْعَرِ فَي اسْنَةً ثُمُّ اسْمَّيْهُ بِهَا فَإِنْجَاءَ رَبَّهِا فَادِّهَا لِيَهِ قَالِ فَصَّنَالَةُ الْإِيلِ فَفَضِبَ حَيِّ أَحَمِّنُ وَجَنِيًا وَ ٱۉۊٵڵڂٛؠۜڗٛٷ؞ٛٚڠؙؙۮڣۊڶۏػٵۘٙڶڬؘۏٙڴٵٮػۿٵڛڡۜٙٵٷٛ۫ۿٵ

الْعَلادِ حَدَّثْنَا ٱبْوَاسُامَةَ عَنْ يُرَيْدِ عَنْ أَبْ بُرْدَةَ عَنْ أَنْ مُوسَبِسُ قال سُيَكَ النِّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ عَنْ أَشْيَا كُرُّهُمَ هَا فَكِ اكثِبْ عَلَيْدِ غَضِبَ ثُمُ قال لِلنّاسِ سَلُونِ كَمَّا شِشُتُمُ فَال رَجُلُ ا مَنْ كِ قَالَا نُولِكُ حُنَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي لِارْسُولَ أَيُّهُ فقاً لَ الْوُكِ سَالِ مَوْ لَيَ شَيْبَةً فِلا آراً يَعْمَرُهَا فِي وَيَحِيدِ قَال الركوك الله إنَّا نتوبُ إِلَى اللهِ عَرَّوَ خِلْ بِالْبِ بَرِكَ عَلَى رُكَبَتَيْهِ عِنْمَا لَإِمَا مِرَا وِالْكُونِيِّ حَتَّاثِنَا ٱبُوالْمُمَّانِ بَرِنَاشُعَيْثِ عَنِالزُّهُ مِي ٱخْبَرَ فِ ٱنَشَنْ نُكُما لِكِ أَنَّ رَسُولَاتُم صكياتله عليه وسكم خربج فقام عبنا لتدبن كحذافة فغال مَنْ إِي فَقَالِ أَبُولِكَ مُخَافَة أَثَرًا كُنْتَرَانٌ يَهْنُولَ سَلُونِي فَيَ إِلَّا عُمُّعَلَىٰ كَبُنَيْهِ فقال رَضِينَا إِما للهِ رَبَّا وَبِالْاءِسُلا مِدِينًا وَ تِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَبًّا فَسَكَتَّ \* بِالْبُسَ اَعَادَا لِمَنِينَ ثَلُا ثَأَلِيُفْهَ مَعَنَّهُ فَقَالَ النَّيْصَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلا وَقَوْلُ الزُّورِفِي ازَالَ بُكِّرِّرُهَا وِقَالَ أَنُّكُمُ وَقَالِ النَّبْخُ صَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرِهَ لَ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا \* حَتَّنْنَاعَيُّرَةً يَصَّةً عَبُدُ الصَّهِ حَدَّثْنَاعَيْدُ اللَّهِ بِثُ الْمُتَنَّى حَدَّثْنَا ثَمَّا مُذَّيِّنُ عَبُ الله عَنْ أَنْسَ عَيْ النبيَّ صَلِّي لله عليْهِ وسَلَّمَ ٱنَّهُ كَانَ إِذَا تَكُلُّم إِيكَامِيَةٍ آعَادَهَا ثَلَاثًا حَيِّ نُفُهُ ءَعَنْهُ وَإِذَا آثَعَلَ قُوهُ عَلِيْهُ مُرِسَكُم عَلَيْهِ مُثِلُاكًا \* حَدَّنِنا مُسَدَّدُ حُرَّتِنا ٱبُوعُو شِرْعَنْ نُوسَفَ بْنِ مَاهِيكٌ عَنْعَبْدِ اللهِ بْنِعَرْورَضِ

فَادْرَكَنَا وَقَدَّا رُهَفَتْنَا الصَّالُوهُ صَالَّةُ الْعَصْرِوَ كُنْ بَتَوَهِ ڡؖۦڒؾڗڔڽ ڣؘعڵڹؘٵۼؙڛؘۯۼؘ<u>ٳ</u>ؘٳۮۻؙڸؚڬٵڣۜٵۮؽؠٳؘڠٛڰڞۅۛڗڎؚۅٙڋ زَافِي لَا تَنَا كُوابِ مُنسِ نَعْلِمِ الرَّجُلُّ مَتَهُ وَإَهْلَهُ \* لزمِ حَنَّانُا الْمُعَارِيَةُ حَنَّنَاصَالِحُ بْنُحُ ى ُحَدَّثِنَىٰ أَبُو ُبْرِدَ ةُعَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَكَ ؖۯڛؗۅؙڵؙٲڷٚؠڝػٙٳڷؽؙڡؙۘۼڵؿؠۅۊڛٙڵۄؿڵڗؿ<sup>ؽ</sup>ۿڔٳڿٙۯٳڹؚۯڿؙڷؠۣ۬ۯۿؚ ؙٳڵڲؚٵؘۑؚٱمؘنؠڹڹ۪ؾۣ؞ؚۉٱمَنۥٛ؏ۜڽۻڲٳۺؙڡؘڶؽؖ؞ۅڛڵۄۊؖٱڵؙ۫ۘڡؙٮۮؙ يَطُوُ ُهَا فَأَدَّنَهُا فَأَحْسَزَ ثَالِدِسَهَا وَغَلَّهَا فَأَحْسَ بَعْثُ عَ قَوْدُكَانُ يُرْكِبُ فِيَادُونَهُا إِلَىٰ إِلَيْدِينَةٍ \* باللَّهُ الْإِمَامِ ٱلنِّسْاءُ وَتَعْبِلِمِهِنَّ حَدَّثَنَاسُكُمْانُ بْنُحَرْب حَدَّثَنَا يَهُ عَنَّ اتَّوْبَ فَالسِّمِ عَتُعَظَّاءً قَالسِّمِ عَثَا بِنُعَبَّا إِسْ خِي إِلَّا اللهُ مُعَلَىٰ بْنِعَبَّا مِلْ النِتَّ صَلَىٰ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خُوَجَ وَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خُوَجَ وَ وَ اللهُ لَا فَظَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْ السَّلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا ؙۅٙڡٵڶٲڛٛػڬۯؙۼۘۯ۫ٲٮۊٛؗٮۼۯ۬ۼڟٳ<sup>ۣۅ</sup>ڰۣۊؘٵڶٳڹٛۼؾٳڛٲۺ۫ۘۘؠۮٵ النيِّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ بَالْبُ لِي الْجُرْضِ عَلَىٰ الْمِي

نِيَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ لَقَ مَظَنَئْتُ لِيا أَبِا هُرَرَةَ أَنَّ لَا هَ مَا الْمَهِ يَنْ أَحَدُ اقَالَمِنْكَ لِمَا ذَا يُشْمِنْ فِرْصِ لَكَ عَلَى إنتاس ديتقاعتى تؤمرا لقيامة مزفال لأاأ لُهُ وكَتَبَ يُحَبُّرُ بْنُعَبِّمُ الْعَزِيزِ إِلَى كَالِيَهِ وَلَيْ كَبُوْنِ حَرَّ ريت رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَأَكْتُ خَفْتُ دُرُوسَ لَعِلْمَ وَدَهَا بَالْعُلَاءِ وَلا نَفْبً يي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَتُفْشُّوا لَعِثْمَ وَلَجُلِسُّوا ڵؙۄؘڵٳؠٛ؞ٳڮؙڂؾٙ؉ڲۏۘۏؘڛڗۘۧٳ٭ٚڬڐؿ إلجبَ ارِحَدّ تناعَبُ الْعَزيزِ نُثُمُسُ لِمِعَنَّ عَبُوا لَلْهِ نُ و سَالِكُ مِنَ عُمَرِينَ عَيْدِ الْعَزِيزِ لِلْ قُولِي ذَهَا بَالْفُلِيَاءِ \* حَدَّثُنَّا يِ أَنْ أَنَ أَوَا وَسُرَحَا لَهُ عَمَا لِكَ عَنْهِ سَاءِ ثِنْعُرُونَ عَ نِيْلِلَّهِ نِنَّعَمْ وَثَنَّا لْعَاصِ رَضِيَ لِلْهَعَنْهُمَا قَالْ عَمِعْتُ ٱللهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيقُولُ إِنَّا لَشَكُلَّ يَقَبْضُ لِأَعِلَّمَ انْبَرْ لَيْرُينُقَ عَلِيلًا اتَّخِذَ النَّاسُ رُؤُسًّا أَحْمَّا اللَّهُ فَسُمَّا وُافَا فَذَّ

لْخُدْرِيِّ فَالْٱلْبِسُلُّ اللِبْيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَلَبْتَ فُوَعَظَهُنَّ وَٱمْرَهُزِّ فِكَاكَ فِيمَا قَالَ لَمُزَّ ولانوليان يون ةَّمِنْ وَلَدِهَا الْإِكَانَ لَمَا إِجَابًا مِنَ لَدّ رَأَةً وَاشَّنَيْنِ فِعَالِ وَاشْنَيْنِ \* يَحَدَّثُ مامقد والوافيل الراعات المارية يَّا (فَوْلَهُ) أَمَّا ذَلِكِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَ عملان المستال تواسط المستعلى المستعلى المستعلق ٱنَّعَائِشَةَ زَوْبَحَ النِبَيِّ صَلِّيا شُهُ عَلَيْهِ وسَ ·تَسْمَهُ شَيْاً لانعَرْفه لاكارَاجَعَتْ فِيهِ منعرو والمعون الزير المحافث وذلك من العاقم المعاقبة والمعون الزير المحافة المستمانية والمعاقبة المستماوية المستماوية المستماوية المستماوية المستماوية المستماوية المستماوية المستماوية المستمادية المستماوية المستماوية المستمادية المس إالله عكنه وسكم فالمن خوس ةُ فَقُدُلُنَ أَوَلَئِسَ بَقُولُا للهُ تَعَالَى فَسَوْفَ مُ ا بَايسِسُرًا قِاكَتُ فَقَال إِنَّمَا ذَيلِكِ الْعَرْضُ وَ سَابَيْ اللهُ \* بَاجِيْ الْغَايِّبَ قَالَهُ أَبْنُ عَبَاسٍ عَنِ النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُوسُفَ حَدَّ نِنِي اللَّهُ حَدَّنِي مَا يُح أَنَّهُ قَالُ لِعِكُمْرُو بِنِ سَعِيدٍ وَهُوَيَنْهَثُ ٳؿ۫ڹؙڹ۠؋ٲؠٞٛٵٲڵٳؠؘؽؖۯٲؘػڐؚؿ۠ڬٙۊۜۅ۠ڴۊۘٙٲػٮڢٳڵێؚڿؘؖٞؖؖ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفَرَهُ رِبُوهِ الْفَيِّرِ سَمِعَتْهُ أَذْنَاكَ وَوَعَاهُ فَلْمِ وَٱبْجَرَيَّهُ عَنْ اَيْ حِينَ تَكَامَ بِهِ جَمِدَا لَهُ وَٱلْثَجَالِيهِ ثِمْ فَالْ إِنَّ اَ كَدَّةَ حَرَّمَ اللَّهُ وَلَهُ يُحَرِّمُهُا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِوْمُرَعٍ كُوُّمِنُ [إباللهِ وَالْيَوْمِ لِلْآخِوِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا سِخْوةً الفَانْ اَحَدْ نَرَنَّكُ صَلِفِيَّالِ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ فَمَا افَقُولُوا إِنَّا لِلَّهُ قَدْ أَذِ ذَلِرَسُولِهِ وَلَمْ نَاذَذُ لَا مَرْ وَلِقَا أَذِنَّ لِي إفيهَاسَاعَذُمِ نَهَا رِبُمُ عَادُتُ حُرْمُنُهَا الْيُوْوَكُوْمُسَتُهُ ابالأمس ولينكيع الشاهد ألغايت فقيل لايستريع ماقال اَعَرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَّا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحُرَمَ لِأَيْمِ يَعْلَى لَكُمْ الْمُ وَلافَارًا بِدِم وَلافَارًا بِحَرْبَةٍ ﴿ حَتَّ سَاعَبُ كَاللَّهِ ثُنَّ عَبْ لِلْوَهَادَ حَدِّ ثِنَاحَةً أَدْعَنُ ابْوُبَعَنُ مُجِينَ إِنْ إِنْ الْمَبْكُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَيْكِم النبي كالله عليه وسلم فالك فإذ دِمَا كُرُوامُوالكُو قَالَ عَلَىٰ كُوْ مَا مُنْ فَال وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْ كُوْ مَوَاهْ كُوْمُ مَدُّنُوكُمْ هَذَا فِي ثُهُ رِكُرُهُ هَذَا ٱلْالِيُهِ بِينِ النَّفَاهِ مُعِينَكُمُ الْعَائِبَ وَكَانَا المحكاك بيقول مكدة وسول السيمكل لله عليه وسكم كانه إلا اَلاَهَ وَبَلِّغَنُ مُرِّنِينٌ بِالْبِيسِ إِثْرِمَنْ كَذِي عَلِيانِي الله عليه وسرة \* حَدَّثنا عِلَيُّ بِنَ الْمُعْدَا خَعَوْا شُعْدًا ٱخْبَرَنِهُ مَنْصُوْرُ عَيَعْتُ رِلْعِيَ بْنَ حِرَايِسْ يَقُولُ لِمَيْعْتُ عَلِيتًا أنبئ الله عَنْهُ يقول قال النَّيُّ صَلِّي لله عليه وسَلَّم لأنكَّذِ بُرَّ عَلَىٰٓ فَإِنَّهُ مَنْكُنَ بَعَكَ فَلْبِكُرِ النَّارَ ۗ حَدِّيْنَا ٱبْوَالْهِلِيدِ مِّنْنَا شُعْبَةُ عَنْجَامِمِ بْنِشْدَادِ عَنْعَامِرْ بِنِعَبْمِ اللهِ بْنِ الزَّمَارِعَنْ

كالله للأأسم عك تُحَدِّثَ عَنِ النَّحِصَ لَى الله وَسَلَّمْ كَا يُحِدِّثُ فَلُونَ وَقُلُونَ قَالِ اَمَا إِنِّي لَمُواُ فَا رِقُّهُ وَلَكِنَّ سِّمُ عُنُّهُ يَقُولُ مِنْ كَذَبَ عَلَى ۖ فَلْبَحْتُ وَأَمَفَعَدَهُ مِنَ النَّارِ رُّحَدُّ ٱبُوْمَعْ رَحِدْ ثناعَبْ كُمَا تُوَارِيثِ عَنْ عَبْدِا لِمُعَزِيزِ قَالَ قَالاَ فَسُ رَخِي عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ صَنْ نَعُتَّدُ عَلَيَّ كَذِيًّا فَلْمَنْتَةً أَمَقَّعُ ٱلنَّارِ\* حَدِّثِنا لْلُكِّى ُبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّشَا يُزِيفُ بْنُ إِجِهَ عُبِيْ سَكَةُ بْنِالْكَكُوعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالسِّمِعْتُ النِّي صَلَّى اللَّهِ ۅؘڛڵؠۜڣۛۅؙڶٛؽڹ۫ؠؘڤڵۼؘ<u>ڮ</u>؆ٙڡٵڶۯٲڨؙڶڡؙڶؾؾؘؾۜۊۜٲڡڨ۫ۼۮ؋؞ۣۯؘٳڶٮٚٳڕ\* وَلِدُّنْنَا مُوسَى كَدِّنْنَا ٱبُوعَوَانَةَ عَنَا بِي حَصِينِ عَنَ أَبِي صَ تحرثرة عنالبي صكليا للمنعليه وسكرقال تستكوابا لِاتَكَنَّوْابِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِ فِي الْمُنَامِرْفُقَدْرَآ سِيدٍ فَ الشَّيْطَانَ لايَمَّتْلُ فِصُورَتِي وَمَنْ كَنَبَ عَلَيُّمْتَكِيِّنًا مَفْعَكُهُ مِنَ لِنَّارِ \* بُالْبُ \_\_\_ يَكَا بَةِ ٱلْعِلْمِ \* حَدَّيْهُ ابْنُسُكلامِوَاخْبَرَيْا وَكِيغْءَنْ سُغَيْانَ عَنْ مُطَلَّرَ فِيَ عِنْ عَنَ لِي جُحِيْفَةَ قال قَلْتُ لِعِكِلِيّ رَجِيَ اللَّهُ عَ كتاب قال لا إلكي كتابِ الله أوفَهُ مُ أعْمِ لِيرُ اَوْمَا فِهَ فِهِ الصَّحِيطَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِهِ إ قَالَالْعَقْلُ وَقِيكَاكُ الْاَيْسِ وَلِاَيْقَتَلُ مُسُلِلُكُمَّ ٱبُونْغَيْمُ إِنْفَضْ أَنْ بِنُ ذُكَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنَ سَكَةَ عُزَابِ مُعَرِّرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ خُزَاعَدُ قَتَاوُا رَجُهُ

،عَامَ فَمَيْ مَكَّةً بِقَبْيِلِمِ فَهُمْ قَنَّا فُوهُ فَأُخْبِرَ بِذِلْكَ لِبَيِّ ليه وستلم فركب واحلته فخطت فقال إنالله عَنْ مَكَدُ الْقَتْلَ آوِالْفِيلَ شَكَّ ابُوعَبْمِ اللَّهِ وَسُلِّطَ رَبُولُ اللهِ صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَالْمُؤْمِنُونَ الْافَاتَّهَا حَدِقَ لِي وَلا يَحَلُّ لِإِ لَهِ يَعْدِي لَهُ وَلِهُ احِلَّتُهُ يَّرَنْ إِرَالاَوَانِّهَاسَاعَىٰ هَذِهِ حَرَامُولاَ يُخْتَكَأُ إِسْوُكُمْكَا يُعْضَلُ سَجُرُهَا وَلِا لَلْتَقَطُّ سَاقِطَةً الرَّلِكُ فَسُدفَكُ تُتِكَفَهُوَ يَجْنَيْ النَّظَرِيْ إِمَّا اَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا اَنْ يُقَادَ الْمَا اَنْ يُقَادَ الْمَ ٱلْقَيْتِ لَ فَيَاءَ رَجُلُ مِنَ آهُ لِالْمِينَ فَقَا لَاكُنُ لِي إِرْسُولَ ٱلَّهِ فقال آكْتُبُو الِا بِي فَالْدِينَ فقال رَجُلُ مِنْ أُرَيْسِ لَا الْإِذْ رَجَ ؽٳڗڛؗۅڸۜٲۺۅڣؘٳؖؾٙٵؠڿ۬ڠڵهؙڣؠؙؿؗۅڗؚڹؘٵۅٙڣۘۅڔڹٵڣڟڶڗڛؗۅ<u>ڶ</u> ٱلله صكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُّمُ اللَّهُ الْهُ ذُخِرَاكُمُ الْهُ ذُخِبَ حَدِّثناعَلِي نُعَبِدا للوحد تناسُفيان حَدِّثناء عُرُواحً بُ بُنْ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ سَمِّعْتُ أَبَّا هُرِّرَةً بِقُولُ مَآرِمِ \* أضحابالنتي ستلياته عليه وسكم أكث أكث وكمحد ساعن إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْعِا لِلَّهِ يْنَغْيْرُ وَفَا نَهُ كَانَ نَكُنُّ وَلا ﴿ ٱكُنْتُ\* \* تَابَعَهُ مَعْمَرُعَنَهُمَّا مِعَنْ آبِهُ مُرْيْرَةٌ حَدَّثْنَا يَحُ ابْنُ سُلَمْ إِنْ حَدَّبْنِي إِنْ وَهْبِ أَخْبَرِنِهُ وَنُشُعَنِ أَبْنِ ؞ؖٳۺٚۅؚڹڹۼؠ۫ۑٳۺ<u>ڡؚٷؖڋڹ</u>ۣۼؾٳڛڣٵڶڵڷٳۺٛ بالنتى صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَعُهُ فَالْ أَنْتُونِ بَكَّادٍ ِ أَكُكُوكُنَا مَا لانْصَالُوا بَعُدُه قالعُمَرُ إِنَّا لَٰبِيَّ صَالَّا

عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَبُهُ الْوَجَعُ وَعِيْدَنَا كِتَاكُ اللهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُو ِّرَاللَّغَطُ فَقَالِ فُوْمُواعَنِي وَلاَ يَنْبَغِي يِنْدِي النِّنَازُعُ فَيَرَجَ رُاللَّغَطُ دُورِ ٱبْنُعَبَّاسِ مِهُولُ إِنَّالْاَّ زِيَّةُ كُلَّا لاَّ زِيُّةٍ مَا حَالَ بِسْ رَسُولِ ٱ كلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنَيْنَ كِتَّابِةً بَابُ وَٱلْمِطَاةِ مِاللَّهُ إِنْ جَدَّنْنَاصَدَّ فَهُ أَنْبَانَا اثْنُ عُنَّنَةً عَنْ مَعْمَ عَنِ الزُّهُ مِرَيِّ عَنَّ هِنْدِ مَنْ أُمِّرِ سَكَاةً حَ وَحَدَّ ثَنَا عُرُووَةَ ووسكرذاتً لَيْكَةِ فقال شَيْحِ أَنَا لَتُومَاذَا ٱنْزَلَ لَلَيْلَةَ مِنَ ٱلْفِيْنُ وَمَاذَا فِيرَمَنَ لِجْزَائِنِ ٱلْقِظُواصَوْحِبَ لِجُرُفُونَ كَاسِكُ فِللَّهُ مُنْبَاعَارِيَةٍ فِي الْأَنْوَةِ لِمَا بِئِكِ السَّمَرِ فَالْعِلْمِ حَدَّثَ سَمِيدُ بْنَعْفَيْرِ حَدْنِي اللَّيْتُ حَدِّينِي عَبْدُ الرَّمْيَنَ بْنُحَالَدِينَ انْ ٳٮٷٛڛؚٳٞڸٟٙۅۅؘٳڣۣؠۥۘػؙؚٚٙٚڔ۫ؠ۬ڹڛؙڶؽٲۏؠ۫ڹۣٳڣڂۛؿۘڎؙۛٲۨڽٚڠؠ۠ٵؖۺۜؿ۬ڹؘٛ عُمَرَ فَٱلصَكَّى بِنَا البُّيِّ صُكِّلِ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيشَاءَ فِي آخِرِ حَيَانِهِ فلآسَلْمَ قَامَ فَعَا لَازَأَيْكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَنِهِ فَإِنْ عَلَى رَاسِ مِا مُرْسَنَا لاَيَبِقَ مِنْهُوَعَكَ أَهِ إِلْاَرْضِ ٱلْحَدُّ خَتَدَّ ثِنَاٱتَّدُهُ رَحَّدَتْناً حُتَّدُ شَالِلْكُمُ سَمِعْتُ سَعِيدُ بْنُجَيْرِعَنِ ابْنَعِبَاسِ قَالِمَ ؙڣڹؠ۫ؾۜڂؖٲڵۜؾ۬ؠؙۘؽؗۄؘؗؠٙڎٙؠؽؙؾٵ۫ڲۘٵڔؿ۬ۯ۬ۊ۠ؖڿؖٲٮڹؾؖڿڴٳۨڛۧڡڮ۠ ؙڵڔٷػٲڹؘڶڹؚؿؗٙڝػڸۺؗڡؽؽۅڛػؠۼڹۯۿٵڣۣڮؽڶۿٵڞػٳٞ ؿؙۻڴڸۺؙؙٚٛٛڡڹؽۅۅڛؘڵؠٵڣۺٵٷۺڿٵٷڸؽؘڹ۫ۯڸۅڣڝڴٲۯؽۼ ۘڒڲؙؖؖڐڗؿٚڒڹٵڡڗؙۼۜٷؖٲڡۯ۬ؠڗڡٙٲڶڹؘٵڡڒڶۼؙڮێۯٷۘڲڵڐۜۺ۫ؠٛڮ ڡۜٵڡؘڡؙڡؙؙٮؙٛۼڽٛڛؘٵڔڡڣڠ۬ؠڮؘۼڹ۫ڲؠڹۣڋڡ۬ڝؖڵڿؘۺؘۮڰڰٲ

عَيْداللهِ حَدَّثِينَ مَالِكَ عَن أَنِي شِهَا بِعَنَ الْأَعْرَجِ عَنْ إَبِهُ مُرَدِّرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالِ آلِانَاسَ يَقِولُونَ أَكْتُرَابُوهُ مُرْبُرَةً وَكُولًا ٳؖؿٵڹ<u>ۣۏڮٵڔٳؾڡٵ</u>ڂۘڐؿڷػڋڝۜٝٵؿؙڗؿڶۅۜٳڗٚٳڵڐۺۜػؙؽؙڹٛۮؘڹ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ الْحَقُولِهِ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ الْحَوَانَنَا مِنَ الْمُهَارِينَ ػٙٲۮؘڽٙۺ۬ڣؘۿؙٷڵڞۜڠ۫ؾؙٳڵڰۺۅٙٳ<u>ڨٷٳڹٚٳڿٷڶٮؘۜٵؠڽ۬ٲڵڰڞ۫ٵٙڔػ</u>ٵۜٙػ يَشْغَلُهُ مُ لَعَلَ فِهَ أَمْوَلِهِ عُوانًا إِنَا هُوَ يَوَ كَانَ يَلْزُمُ رَسُولًا الله عَليه وسَلِّم لِشِبَع بَطْنِهِ وَيَعْضُرُمَا لَا يَعُضُرُونَ مَالَا يَحْفَظُونَ \* حَدَّثْنَا ٱحْدُثْنَا فِكَرِّ آبُومُصْعَب حَ ٳڹڹؙٳڹۯۿؠ؏ڒڔۑؽٳڕۼٳٳڹٳڣڎۺؙۼۺۼؠڋڶڴڤؖؠڗڲؘ هُ رُوّة رَضِيَ لِللّهَ عَنْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ السِّيلِيّ المُمُمُمُ مِنْكَ حَرِيهِ عَيْدِيَّوا نْسَاهُ فَالْآبْسُطْ رِدَا كَا فَبُسَطْتُهُ فَعَرَفَ مِهُ تْرْفَالْخُمَّةُ فَضَمَمْ مُنَّهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْأَبَعُكُ \* حَدَّثْنَا إِزَّاهِ أَبُالْمُنْذِيدِ حَدَّثَنَا أَبُاكِ فَنَ لِي هِمَنَا وَقَالَ غَرَفَ سِيدِ فِيدِ حَنَّ مَا اسْمِعِيلُ حَدَّثَى إِنْ عَنْ اللَّهُ لِمُ مَنْ مَعْنِ مَعْدِ الْمُقْارِدِ عَنْ إِذَهُ مُزْمَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ دَسُولِ إِلَّهِ مِهَ كُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا إِوْتَهَا بِنْ فَأَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَعْنَتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَوْبَعْنَةُ هَنَا الْبُلُفُومُ قِالَ ابْوَعَبْدِ اللهِ الْبُلْعُومُ مَعْبَرِ عَالْطُعَ الْإِنْ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ \* حَالَمُ الْمُعَالِّحُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قَالَ لَهُ فِي جَيْزِالْوَدَاعِ أَسْتَنْصِتِ ٱلنَّاسَ فَقَالَا ڵٲڒٛڿۣٷٳڹۼ۫ڍؼؙػؙڡۜٚٲڒٲۑۻۣڔۘۘۘڔؠڠ۫ڝۛٙڹػؗڴ۪ڔۣۊٙٳٮۘؠڠڞۣۣؖ۬ؽ۠ٳ مَا يُسْتَتِّ لِيْعَا لِمِ إِذَا سُيِّلَ كَالنَّاسِ عَلَمْ فَيْكِ أَلْهِ كَمِ لِكَاللَّهِ عَرْوَجْلَ \* حَدْ ثناعَبُهُ اللَّهِ بْنُ مُجَدِ حَدَّثْنا شُفْيَانُ حَدَّثْنَاعُ وْوُ ٱخْبَرَ فِسَعِيدُ بُنُجُبَيْرِ قَالِ فَكُنْ لِإِبْنِ عَبَاسٍ لِآنَ فَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْءُ إَنَّ مُوسَى كَبْسَ بِمَنْ سَى يَنِي اسْرَائِلَ إِنَّمَا هُوَمُوسَى آخَرُهُ ال كَنَبُ عَنُ قَاللهِ حَتَّى ثَنَا أَيَّ ثِنَكَعَبْ عِنِ لَنِيِّ حَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَكُمْ قَامَمُوسَى البَّيْ صَكِيّا للهُ عَلَيْهِ وسَلَّإِ خَطِيبًا فِي بِي اسْرَائِلُ فَسُئِلُ ٱػؙۜٲڵٮٚٳڛٳؘڠؙؙؙؙڲؙۯڣقاڶٳؙڬٳٵٚۼؙڲؙۏۼۘؾڹ۠ٳؖؗۨؾۿؗۼڲؽۣ؞ٳۮ۬ڷۄ۫ڗؙڎۜٵڵۼڲ۫ٳڵؽ فَأَوْحَا لِلهُ إِنَّ مُرْآنَّ عَبْدًا مِنْعِبَادِي عِجْنِهُ الْهُزِّينَ هُوَآعُ لِرُمِنْكِ قال يَارَبَ وَكَيْفَ لِهِ فَهِيلَ لَهُ ٱخْلِحُونَا فِي مِكْتُلِ فَإِذَا فَقَلْهُ فَهُوتُرَّ فَأَنْطُلَقَ وَانْطُلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِنُونٍ وَحَكَلَاكُونًا في كُتَلَ حَتَى كَانَاعِنِدَالصَّيْزَةِ وَضِعَارُؤُسَهُ مَا وَنَامَا فَانْسَلَّ ٳؖٛڮؙؿؙڝٛؖٳۜؖؠٝػؙؖؾؘڸڣٙٵؾۜٛۜڂؘڎڛٙۑۑؖۮ؋ڣ۠ڵۼ۫ۅڛۯڋٲٷػٵڹٙۑڶۅٛڛؽۅؿؘڷٲ<sup>ٛ</sup> عَيَّا فَانْطَلَقَا بَعِيَّةَ لَيْكَنِهِ مَا وَيَوْمِهَا فَلَّ ٱصْبَعَ قَالْمُوسَى لِفَتَاهُ آيَنَاعَنَا ثَنَاعَنَا ثَنَاتُعُ لَقَينَامِنْ سَفِرِنَاهَ ذَانَصْبًا وَلَمْ يَجَذِ مُوسِي مَسَّامِ مَالِنتَصِيحَتَى جَاوَزَلِلْكَكَا زَالَّذِي أُمِرَ لِيُرْفِي فَعِال لَهُ فَتَاهُ اَوَايْتُ إِذْ اَوَيْبَا إِلَى الصَّغْرَةِ فَإِنَّا شِيدَ الْحُوتَ وَالشَّابِيدِ ٳڒؖٳٳڵۺؿڲڶۮؙڨؘٳڽؠؙۅڛٙڿٛٳڬٙۛڡٙٲڬؙٲۜڹ۫ۼۑڡؘٵڗؘٮٚڐٷڮٙٲٵؘۯؚڰ فَصِحِيًا فَلِمَّا أَنِيَّهَيَا إِلَىٰ لَصَّخْرَةِ لِذَارَجُ لَهُ سَجَّى بِثَوْبَ ٱوْقَالُم بَيْخَ بِتُوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ لِلْهَ خِيرُواَنَّ بِٱرْضِ لَى السَّكَ لَاهُم

إفَقَالَ إِنَّا مُوسَى فقال مُوسَى بِي اسْرَائِلَ قَالِغَمُّ قَالِهَ لَ إِنَّهُ لَكُ اعَلَى أَنْ تَعَلَّىٰ مِمَّاعُلِّتَ رَشَدًا قَالِ نَكَ لَنْ تَسْتُطْمِعَ بَعَصَ مُرًّا الْيَامُوسَى أَنَّ عَلَى عِلْمُ مِنْ عِلْمُ ٱللَّهِ عَلَّمَ لِهِ الْنَعْكُ أَنْتَ وَاسْتَكُلَّ إِعِلْمَ عَلَى كُواللهُ أَعْلَهُ قَالَ سَنَجُنُ إِذْ شَا اللهُ مَسَابِرًا وَلا تَعْصِي لَكَ مُرًا فَانْطَلَقَا كَمْشِيّانِ عَلَى سَاحِلِ لَيْعُ لَمِسْرَ لَهُ كُمُ نة فيرت بهاسفينة فكَأَمُوهُمْ أَنْ يَجُلُوهُمَا فَعُرِفَ لْنَهِ رُفِّكُوهُمَا بِغَيْرِنُوْلِ فِجَاءَ عُصْفُورٌ فَوقَعَ عَلَى حُرْفِ الْسَّفِيد الْفَقَرَنُقْرَةً أَوْسَ مُرْزِينُ فِي الْبَحْرِفِقِ اللَّهِ فِي الْمُوسَى الْفَقَ عِلْيَ عِلْ أَكُونُ عِلْمِ اللَّهِ عَزْهِ جَلَّ لِلاَّكُفُّرُةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فَعُدُ لَلْنَصْرُلِكَ لَوْجٍ مَنْ لَيْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَرْعِكُمْ فِقَالَ وُسَى حُسُّوهُ عَلُونَا بِغَيْرِنَوْلِ عَمُنْتَ إِلَى سَفِينِينَهُ مُوثَرُفَتُهُ الِنَّعْرُفَ هَا لِمُ اقَانَاكُوْا قُلْ آنْكَ لَنْسَنْظِيمَ مَعِصَّبُكَ قِاللاَنْوَاخِذْ فِيكَا وَلِا رَهِفَنْ مِنْ اُرْبِ عُسْرًا فَكَا نَتِ الْاَفُكَ مِنْ مُوسَى بَيْكًا لَا قَانْطَلَقَا فَإِذَ اغُلُونُ مِنْلِعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَإِخَذَ لِلْخَفِيرُ بِرَأَبُ ٳۜڠڵۯؗۄؗڡؘٲڡٚؾؙڲڔۜۯڷڛؠٛؠڹۑۄڣڡٙٲڶؠؙۅڛٙؽؘڡۜڹۜڵٛؾٮؘڡ۫ۺٵڒٙڰؚؾ يُ بِرِنَفْسِرَقَال أَلَمُ أَفُلُ آك إِنَّكَ لَنَّ نَسْتَظِيمَ مَعِصَ بُرًا قَالُ يَنْ عُيَيْنَةَ وَهَنَا آؤَكُ فَأَنْطَلَقَا حَيَّاذَا آثَيَّا آهُ لَ فَرْسَةٍ ٱسْتَطْعَا آهْلَهٰا فَابَوَّاٱنْ يُضِيِّيفُوهُا فَوَجَدَا فِهَاجِدَا رِّا يُرِيْلَانْ يَنْفِضَ فَأَقَامَهُ قَالِلْأَضَرُ بِيَيْهِ فَآقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُو تَخْفِنْتَ عَلَيْهِ إَجْرًا قال مَنَ افِرَاقُ بَنْ فِي وَبَعْنِكُ

4

رود و ما فراد المراد المراد و فراد و ما مراد و ما مراد و ما مراد و مراد وها المعلى العالمة المالية المعلى الم على المالية ا The book of the work of the wife of the wi عندا الله المنافية ا مر المرابع ال وَائِلِعَنْ أَنِي مُوسَى قَالَ جَاءُرَ فِلْ إِلَى النِيِّ صَبِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَ Joseph (May) Useeks Latin (May) (May 2 Killer See Level 1016 (100) Ules 11/10 فقال يارسُولَ لِتَهِ مَا الْقِتَالُ فِي ٢ عن العالمة المستوالة المس وَمَا رَفَعَ الِيَّهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنْدَكَانَ قَا يُمَّا فَقَالُ مَنْ فَا تَلَا يَكُو كَلِيَّةُ اللَّهِ هِيَالْعُلَيْا فِهُ وَفِي سَبِيلِ آللَّهِ لِمَا شُبِ المان في ال وَٱلْفُنْيَاعِنْدَرَ فِي إِلْحَارِ \* خُدّ ثَنَا ٱبُونِ نُعَيْمُ حَدَّ ثَنَاعَبُ ٱلْعَزَيزِ ٱبْنَأُدِسَكَهُ عَنِالِرِّهُ رَبِّعَنْ عِبِسَى ثَنْطَكُهُ عَنَّعَتِهِ اللهِ بْنَ يُرُورَضَى اللهُ عَنْهُما قال رَايْتُ النِينَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمِ عِنْدُ لِكُوَّةٍ وَهْوَكْسِنْ عَلْفَقَالَ رَجُزُلْإِرَسُولَاللَّهِ مَخَرِّجٌ قَيْرَاكِيْ آرجي فَالَأَرْهِ وَلِاحْرَجَ قَالَ آخَرُ بِإِرَسُولَا لِلَّهِ حَلَقْتُ فَتُكَارَ ٱنْعَرَقال انْعَرَّ وَلَاحَرَجَ فَمَا سُيْلَ عَنْ ثَيْ عَيْ عَرَوَلَا أَيْوَإِلِ قَالَافَعَلُ وَلَاحَرَجَ \* بَآبُ - فَوْلَا لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا أَوْلَا مِنَالِعِلْمُ إِلَّا قَلِيلًا \*حَنَّهُ نَا قَيْسُ نُخَفَيْ حَنَّ نَاعَبُ الرفي بنونيو المنابعة والمنابعة وال عَلَقُهُ عَنْ عَنْ إِلَّهِ فَالْكُعُمَّا أَنَّا أَمَّ المرابع المرا بَهُ وَدِ فِقَالَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ سِكُوهُ عَنِ الرَّوْجِ فِقَالَ ـُ هُمْ لِإِنْسُاكُونُ لَا يَجِئُ فِيهُ بِشِيٌّ تَكْرُهُ وَنَهُ فَقَالُكَ مُفَقَّالَ مِا ابِ اِسْ الْمُوْلِمُ الْمُورِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُودُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُودُ الْمُؤْمِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمِ الْمُو ضُهُمْ لَنَسَالَنَّهُ فَقَا مِرَجُلْ مِنْهُمْ مَفْقَالَ بِإِكَابُا إِلْقَا ٣ ولايص بلاعتيالذا وكراسو الديني

فقال وَيَسِّعُ أُونَكَ عَنِ الرَّهُ حِ فَلِ الرَّوْحِ فِلْ الرَّوْحُ مِنْ المَيْرِ زَبِّ وَمِا اوُنُولَ لْمَ الْاَقْلِيلَا قَالِ الْآعْمَشُهَكَذَا فِي وَآءَتِنَا لِلْ عَنْهُ فَيَهُ عُولِ فِي آشَدَ مِنْهُ \* حَلْنَا عُبِيُّهُ اللَّهِ بْنُمُوسَى عَلْي عَنْ إِي اِسْعَاقَ عَنِ الْاسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي الْزُالِزُ بَالْرَكَانُ عَالِمُنَا لِأَنْ بَالْرَكَانُ عَالِمُنَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَيْسُرُ لِلَيْكَ حَمِينَنَا كَثِيرًا فَمَا حَثَاثَنَكُ فَالْكُوْ إَقُلْتُ فَاكَتُ لِي قَالِ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادِيْتُ قَوْمُكِ حَدِيثَ عَمْنُهُمْ قَالَا بْنُ الزِّيمْرِيكُمْ لَنَهُ لَنَعَتَّنْ تُ فِيَ لَتُ لَمَّا بَا بَيْنِ لِمَا يَنْ خُلُلَّنَّا شُرْمِنْهُ وَلِمَا مَّا يَخْرُجُونَهُمْ فَفَعَكَهُ ابْنُ الزُّبَارِ \* بَالبُـــ مَنْ خَصَّر بِالْعِلْمِ فَوُمَّا دُنَّ فَوْمِكَرَاهِيَةَ ٱللَّهُ يُفْهَمَ وَا وَقَالَ عَلِيُّ حَدِّيْوُا انْنَاسَ بَمَا يَعْ فُوْنَ ؞ؚڽؘۯڒؿٙڲڐۜؾڶڷ*ڎۅۘڗۺۅڰڎ؇ڂڎڹٵۼۘڹؿڬ*ڵۺ*ڎ۪ڹٛؠٛۊؽ* رقوله) من في الريد الفيم المنذور أنسليل (قوله) المنذور أنسليل (قوله) عَنْ مُعْرُوفِ عَنْ آبِ الشَّلْفَيْ لِعَنْ عَلِيَّ قَالَ عَلَيْ كُلِّهُ وَالنَّاسَ لِمَا اللَّهُ النَّاسَ لِمَا على المرابعة المرابع يَعْرِفُونَا يَخِينُونَ ٱنْ يَكَذَّبَ اللّٰهُ وَرِسُولَهُ ﴿ حَدَّثْهَا السُّحَاقُ ٳڹۨڽؙؙٳۨڹڒٳؘۿۑ<sub>ػ</sub>ٳڂ۠ؠۯؘٵمؙۼٵۮؙڹؙڝۺٵ*ۣۄؚڂ؆ؿ*ٚؽ۬ڮٛٲڣ۪ۛۜٛؖڠڗ۠ڡٚٵۮؖۜۿ حَتَّى اَنْ اَنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمُعَاذَّ أرديفه على الرّحِل قال إمْعَاذُ بْنَجَيِل قال لَبَيْكَ يارسُولَ التقيقال فامكاذك فالكبتبك باربسورا لليوسك يوالكرا قَالْ مَا مِنْ حَيِدِ بَيَثْهَدُ أَنْ لَا إِنْهَ أَكْلِا لَهُ أَنْ لَا إِنَّهُ وَإِنَّ مُحِيًّا رَسُولُ الله صِدْفًا مِنْ قَلْمِ إِلاَّ مُرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ لِنَّا رِفَالَ مِارَسُونَ - of war or have seen to be seen الله سلام الاستران المستران المستر

وريا المام المراب المرا Sharing of Le y bill believe by المنافي المالك المناسبة المناس to be the (die) in the light of من من من القالي المالية الما المحدة والما المحدة وفردواله المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحددة Sail de Stuil Lieu معاه رحه الماريد الموادد القولي) المعاد الم رسه رفعالی مستخد المحادث المحدود (قوله) مناه (فوله) بمستخد المحدود (قوله) مناه (فوله) بمستخد المدود المحدود المحدود المحدد المح مُعَادِينَ مَوْتِهِ تَأَيَّا اللَّهِ حَدَّثنا مُسَدَّدُ حَدَّثنا مُعْيَرِقًا لَسِمُعُتُ الما والمعالى الما والمعالى الما المعالى الما المعالى الما المعالى الم أَبِي قَالْ سَمِعْتُ أَنْسًا قَال ذُكِرَلِي أَنَّ النِّبَيُّ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَكَّمْ ڠٙٵؽڵۼٵۮٟ؞ؘڹٛڸۼۣٙٳڶؿڵٳؽۺ۫ڔڮؙٳ؞ؚڛؿؽٲڐڂڶڸڹٮۜڐۊڶٳٙڸٳٲۺۺ*ٚ*ۯ النَّاسَ قَالَ لِالَّهِ آخَافُ أَنْ يَتَّكِكُوا لَا أَلْ وقارم المدلاستعام الع معاد معمود معمود المعاد المعا رمالا المسترسف العن المسترسية المسترسية المسترسية المسترسية المسترسة المست ؙڣٳڵڐڹ؇ڂڐۺٵۼۜڐۯؙڹۺڰڎڡۣڔڂۜۺٵؠٛۏؠؙۼٳۅٮڎؘڂؖؿ۫ڹ بابنينا مِّرْسَلة عَنْ أُمِّرْسَكَةَ لِمَاءَتُ أُمُّرُسُكِيْرِالِي المادة بعض والمنظم المنظم الم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِقَالِتُ إِيارَسُولُ اللَّهِ انَّاللَّهُ يَّغُ مِنَ الْحَةِ هُنْ أَعَلَىٰ الْمُؤَامِّةِ مِنْ عَلْمِيلِ إِذَا هِمَا حَتَّلَتُ فَقَالاً يُّ حَتَى اللهُ عَلِيْهِ وسَلِّمْ إِذَا زَاتِ الْمُاءَ فَفَطَّتُ أَمُّ مِسَلَمَةٌ تَعْبَى وَجْهَهَا وَ قَالَتُ يَارَسُولَا لِلْهِ وَتَحْتَلِمُ لِلْزَاةُ قَالِ فَعُمْ تُربُّه فِ فَبَرَيْثُ بِهُ مَا وَلَهُ هَا \* حَتَّى نَا اِسْمَ جَلُحَدُ الْجُ مَا لِكُ بِاللَّهُ بْنِ دِيْنَارِعَنْ عَبْمِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ هُوَسَكِمْ قَالَ إِنَّ مِنَ السِّيَحِ شِيحَ وَكُو يَسْقُطُ ورَقُهَا وَهِيَ مِثْلُ الْمُسْلِم حَدِّثُونِ مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فَ شَجِّرَ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِنَفْسِيلَ بِمَا الْغِنْلَةُ قَالَ عَبْدُ لِللَّهِ فَاسْتَغَيْدَتُ فَقَالُوا لِارْسُولَ اللهِ ٱخْبُرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِمَا لَخَفْلَةُ أ قال عَيْدُا لِلَّهِ فَيَرَّبُّ أَنِهُ إِن عِمَا وَفَعَ فِي نَفْسِي فِقَالَ لَأَنْ تَكُونَ فُلْتَهَا ٱحَتُّ إِلَٰ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كُذُ ا وَكُنَّا \* بِالْبِّ

يَعَيْ فَأَرْضُ إِنْ السُّولِ إِنَّ مِنْ الْمُعْرِدُ وَكُنَّا عَبُدُ الْمُعْرِدُ وَكُنَّا عَبُدُ ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَا ۗ فَأَحَرْتُ الْلَقْدَادُ بِزَالُالْتُ المرابع المراب ٱذْيِدًا كَالنِّبِيُّ صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَسَاكَهُ فَقَالَ فِدِالْوُضُوعُ المولاد الموادد المواد \_ زَكْرُ الْعِلْمِ وَالْفُنْتَيَا فِالْمُسَعِّدِ \* حَتَّهُ نَاقْتَيْبَهُ \* والمراكبي المراكبي ال بِي حَتَّهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعُدٍ حَدَّثُنَا نَا فَعُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنَعُ ابْن للنَطابِ عَنْعَبْدِ لِتَوْبْنِ عَمَرَانَ رَجُلاً قَامَ فِي للسِّحِدِ فَفَ الدَّ The state of the s يارَسُولَاللهِ مِنَ أَيْنَ تَأْمُرُوا اَنْ ثُرِلَ فِقِال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسِكَمْ يُهِدُّ أُهُ لُلْدَينَةِ مِنْ ذِعَ لَكُلُّيغَةٌ وَيُهُلُّ أَهُلُ السُّكُ إِ مِنَا أَخْفَة وَآهَا عُلْغَيْهُ وَأَرْوَالِنَحُ وَرَزْعُمُونَ آِذَ رَسُولًا لَيْصِكِمْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّم فَالْ وَيُ لَلْهَ فَلَ لَهُنَ مِنْ لَكُ لَمَ وَكَانَ أَنْ عُمْ كِفُولُ لَوْإَفْقَةُ هَانِهِ مِنْ سَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَرٍّ ما س مَنْ إَجَابِ السَّا أُولَ بِٱكْثَرُ عَاسَالَهُ \* حَقَّتْنَا أَذَهُ مُ حَنْثُنَا أَنَّ أَنَّ مج من المالية الم عَنْ نَافِعٍ عَنِا بَيْغُمَرَعِنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَكَّمْ حَ وَالزَّهُرُى ۖ عَنْ سَالِ عِنْ ابْنِ عُرَعْ لَا نِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَجُارٌ سَا لمايَلْبَسَ لَعَيْرِمُ فِقَال لِايَلْبَسُ أَنْقَى بِصَ فَلِا الْعِكَامَةُ وَلِا السَّا ۗ ۅڵۘٳٳ۫ڵڹٛؗۯۺؗڗۘٷڵ۬ؿٛٷٵڡۺؖ؋ٳڵۅۯۺٳٙۅٳڵڗۜۼڣٙڔٳڹؙۏٳڹؙڵڒڲڮؚڋ ٳۺۜٛۼڵؽڹ فڵؾڵڹڛڶڬؙڡۜؿڹۅڷۭؾڡڟۼؠؗؠٵڂؿڲٛۅؘڹٳڠؘؾٵڬػۘڣؿؙؽ « تَكِنَّابُ الْوُصِنُوعِ \* \* الله الرُّحْمَرُ الرَّحِيرِ \* إابُ مَاجَاتُهُ قُولِ لِللَّهِ عَرْوِجَلَّاذَا فَمُنَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

مع و المنظم الم معناه من العالم المعناه العالم المعناه العالم ا المحمد العالم العالم العالم المعناه العالم ا معالی می المالی می ا می المالی می ا وُجُوهَكُمْ وَٱبْيِنِكُولِلَالْمُرَافِي وَٱمْسَحُوابِرُوُسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ اِلِي الْكَمْبَيْنِ فَالْ أَبُوعَبْدِ لِللَّهِ وَبَيْنَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ <sup>ٛ</sup>ٛٛؽؘڵڗ۫ٵٞٷٙ*ۿؘڒۮۼٙڸٙ*ٳۺڷۅؿٷٙػؚۣ٥ؘٵۿڶٳڶڡؚڵؠؚٳڵٳۺڗٳڡٙ؋ۣڡ وَأَذْ يُجْاوِزُ وَافِعْلَ النِيِّ مَهْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكِّم إِنَّا لِكِ الأيَقْبَلُ للهُ صَلاةً بعَيْرِطُهُ ورِدٌ حَمَّةُ السِّعَانُ بْنُ الْمُنْظَلَةُ ٱخْتَرَنَاعَبُ فَالزِّدَّاقِ ٱخْتَرَنَا مَعَرَّعْنَ هَامِ بْنِمُ يَزِ روسه روس مي المؤاكليكون في المؤلفة الماليكون في الموادية الماليكون في الماليكون في الموادية الماليكون في مُمْرَمُونَكُ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَمُّرَةً فَالْ فَسَا فَإِلَّوْضَ فَضْرِلِ الْوُضُوءِ وَفَضْرِلِ الْغُرِّ الْمُحَكِّلُ أَنْ مِنْ الْنَ وء \* يَحَنَّنَا يَغِيَىٰ نُهُ بَكَيْرٍ حَدَّنَا الليثُ عَنَ خَالدِعَنَ ابْزَاَبِي هِلاَ إِنَّنْ نَعَيِّمُ الْجُهِّرِ فَالْ رَقِيبُ مَعَ إِنِي هُرُيْرَةً عَلَيْهُ ٱؙڣقاڵٳڹٚڛؘؠۼ۫ؾؙۯڛؗۅٙڲٳؠؾٙڡۣڝڮٳؠۑ مِ يقول إِنَّ أُمِّتِي بُدِنْ عَوْنَ يُؤْمِرُ القيامةِ غُرًّا مُحِيَّا لَهَ مَنْ إَ لْوُصَوع فَيْزَا سُنطَاعَ مِنْكَهُواَنْ يُطِ**ي** -ڵٳؘؠۘؾۘۅؘڞۜڶؙڡؚۯؘٳڛۜڮڂۜؾٚڛٮؾؽ۠ڣڹ٭ حَنْنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِئُ عَنْسَعِيدِ بْزِالْمُسَيَّةِ الرَّجُلُ الَّذِيَّ يُحَنَّيُلُ لِكِيْهِ اللّهِ يَجِدُا لَسْيَ فِالصَّلَاةِ فَفَا لَكَ ؙڡؘٛؾڶٲۊڵٳۑڹۻڕڣڂؾۜؽۺؗؠۼۻۊؾۜٵۊٛۼؚڮ*ڔؖڝڰ*ٳ

عَبَاسِ فَال بِتَّ عِنْهَ خَالَتِي مُكُونَةً لَيْلَةً فَفَا مَا لَبْتُي 811138111:35 وَسَلِّم مِنَ النَّيْلِ فَلَمَّا كَأَنَ فِي بَعضِ اللَّيْلِ فِا مِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلِّمْ فَتُوَحَّنَا مِنْ شَيِّنٌ مُعَلِّقٌ وُضُوًّا عُرُو وَيُقِلِّلُهُ وَقَامِ يُصِلِّ فَوَضَّا ثُنَّ عَنَّوًا مِمَّا تُوصَّنَّا ڣڗؾؙۼۜڹٛڝۜٳڔ؋ۅٛۯۼؖٵڨٵۜڸۺؙڣۜۑٳڹۼؘڹٛۺۣؗٵڵؚڡۼؘٛۊۜڮؘڿڣ ۼڹ۫ڲۑڹۣڍؚڎٚۯؙڝڸۜؠٙٵۺٙٲٵڷۺؙڞؙٵۻ۠ڟؚۼؠڣڹٵڡٙڂؾ۬ڣۼؙ ٱنَّاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ إِلصَّالَاةِ فَقَامِمَعَهُ إِلَىَّ لَصَّالَاةٍ وَلَوْسَ وَحَنَّا فَلْنَا لِحَرْوَلِةَ نَاسًا بَقِثُولُونَ لِذَّرَسُولَا لِيَّسِكِمْ إِلَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّرِ نَنَا مُعَيْنَهُ ولا يَنَا مُقَلِّبُهُ فَاللَّحَامُ رُوسَمِعَتُ ابَنُ كُهُرِيقِولُ رُؤُيا الْأَنْبِياءِ وَخِي ثُمَّ قَرَالِكَ ارَى فِي الْمُنَامِ الْإِ اَ ذُبَيْكَةً \* بَالْبُ لِسَاعَ الْوُصْوَةِ . وقال بُنْ عُمَراسُهَا عَالَى اللَّهُ عُمَراسُهَا عَا الوصوء الانقاء حدّ شاعب الله بن مسلمة عن مالك مُوسَى نُنعُقَٰتِهُ عَنْ كُرُبُ مَوْلَى ابْنِعَبَالِسِعَنْ أَسَامَةً بْنُرْنِدٍ سَمِعَهُ بِهُول دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ عَرَفَهُ حَمَّ إِذَا كَانَ بِالسِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثَرُّ تَوَصَّاً وَلَمُ نِيْسِ بِمِ الْوَضُوَّ فَقُلُ الصّلاة بارسُولَ اللهِ فال الصّلاة المامَك فركب فكا جَا ۗ الْمُزْدُ لِفَهُ مَنْلَ فَتُوحَنَّا فَأَسْبَعُ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَقِيمُ إِلَّا

روغيي روغيي الخرورة المخا ا"ما دیمر نخست وه المناح ويفتح تربها هككذا آضا فقالا بهمَّا وَيْحَهُ نُرْ ٱخَذَعَرُ فِذَ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يِكَ هُ الْهُنْ أَيْ الْمَانِكُ الْمُنْ الْمُن هُلَهُ قَالِ إِسْمِ اللهِ اللهِ ةُعَنْعَبْدِالعزيزِنْنِصُهَيْب فالسَمِعْتُ ٱنَسَّا يَقُنُولَكَا ذَالْنَبِيُ صَلِّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ إِذًّا دَخَلِ لَخَلَا قَالِ اللَّهُ مُرَّانِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُيِّ وَالْخَبَائِينِ مَا بِعَدُ ا (چ

مُوسَىعَنْ خَادِ لِذَا دَخُلُ وَقَالُ سَجِيدُ بُنُ ذَيْدٍ حَدَّتْنَاعُ وُالْهُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَيْنُ فُلِ بَابُ فَيَ فَا مِنْ عِلْمُ الْمُاءِعِنْ لَلْكُورِ \* الْمَا اللهُ وَرَقَاءُعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِن َ بَزِيدَ عَنِ "بِعَبَّاسِ أَبَّالِنِيَّ صَالِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَيَنَكَ لَكُ لِدَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوًّا قَالَ مَنْ إِوَضَعَ مَنَا فَأُخْبِرَفْقَالِ اللهُ مِّفَقِّهُ فَ فَالِيِّنِ بَاسِكِ لابَسْتَعَبْلُ الْفِبْلَةَ بِفَائِطٍ وَلا بَوْلِ الْآعِنْدَالْبِنَاءِ جِدَارِ ٱڎۣۼۅۣ۫ۅۼۘڝۜٙۺؗٵٳۜٙۮؙؙؙۄ۫ٙڝۜۺٵؠ۫ۯؙٳؽۮۣۺ۫ڝڐۺٵڷڗۜۿڔؚػؙ عَنْعَطَاءِ بْنِيزِيدَاللَّهْ يِي عَنْ إِنْ يَوْبَالْأَنْصَارِيِّ قَالْ قَالَتُ رسُولُ الله صَلِي الله عَليه وسَلم إذَا أَتَى اَتَحَدُ كُمُ الْعُائِطُ فَالْ كِسْتَقَدْ إِلَ لَقِبْ اَذَ وَلا يُو لِمِّنا طَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْغَرِّهُوا \* ا بَابُ\_َ مَرْنَابُرَّزَ عَلَى لِمُنَابِّنَ \* حَدَّيْنَا عَبُوا لَقِوْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٳؙڂڹؚڒؘٵڡٵؾڬٛٷ۫ؽؖۼؽؖڹڹۣڛؘۼ؞ؠۣۼۘڽؙٛڿۜڕۨؿ۬ؿۼؖؽۨڽ۬ڂۜڋ عَنِيَّةٍ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّانَ عَعَبُ فِي اللَّهِ بْنِ مُمَرَأً نَهُ كَانَ نَفَوْكُ اتن ناسًا يعتولون إذَ افَعَنْ تَعلى حَاجَيْكِ فلونسَنْعَا الْقِيْكَةُ وَلِا بَيْتَ الْمُقَرِّسِ فَقَالُ مَنْ ذُاللَّهِ بْنُ تَحْرَلُفْتُ ؚٳۯؾڡؘۜؽؙؽٷۄٵٵؘڮؘڟۼڔؠۜڐؾڮڬٵٷٵؿڎۯۺۅڶٵڷڡڝؖڵۧڸڵڎ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَنْ يَنْ مُسْتَقَيْلًا نَفْتُ الْفُدُسِ كِأَجْتِ وفال لَعَلَّكَ مِنَا آنِينَ ثُمِنَكُونَ عَلَى ٱوْرَاكِهِمْ فَقَلْتُ لِأَاذَرُ وَاللهِ قَالِهَ اللَّهُ يَغْنَى الَّذِي بُصَلِّي وَلَا بَرْتَفَعُ عَنِ الْلَارْضِ

سُيُذُ وَهُ وَلاَصِقُ بِالْأَرْضِ إِلَا بُ لْ عِنا بْنِ سِيمُ إِبِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَذَّا زُواجَ مَكَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كُنَّ يَخِزُجُنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزُنَّ نَّأُصِعِ وَهُوصَعِيكًا فَيْحُ فَكَانَ غَرُبِعَوِلْ البَّتِي صَلَّا اللهَ بمُزْرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٱڵٳڡؘۜڽٛۼڔۘۜڡ۠ٵؘڮۣٳڛۉۮ؋ٛڿۄ۠ڝؖٵۼڸٙٳٙۜۮ۠ؽڹ۠ۯڷڷٟڮٳٮ ڣٲٮ۬ٛۯڶٳۺؙؗۮٳڽڐڸۣڸٳڮ٭ٮٮٙؿڹٲۯػٵۣ؋ؘٛ۫ٛ۫ػڎؽٚٵؖڹۅٛٳؗۺ عَرْ هِشَامِ بْنِغَزْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِيّ صَلِّيَّاللَّهُ عَلِيْهِ وِسَلِّم قِالَ قَدْ أَذِنَ أَذَّ يَحُزُّ كُنَّ فِي حَاجَةٍ كُنَّ قَالَ هِسْ اَتُنْ إِلْمُزَازَ \* وَالْبُسُالِ النَّيْرُزُ فِالْمِنْ \* حَدَّتْنَا إِبْرَاهِ ا بْنَالْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا آخُسُ بْنُاعِيا ضِعَنْ غُسَّدُ ٱللَّهِ عِنْ مُحَدِّدُ مْنَ يَحْمَ بْنَ كَبَّانَ مَنْ وَاسِعِ نَن حَتَّانَ عُنْ عَبْدِاْ لَيِّهِ بْنَ عُرَ فَاكُ ۠ۯؿڡۜؽؖؿؙٛڡٛۏؙڨؘڟۿڔۘۘۘؽڽؾؚٚۘڂڡ۫ڞڎٙڷؚؠۼٛڞؘ ؘۮۺۅڶٵۺۅڝڸٳۺۮؘۼڮ؞ۅڛڒؙڣڠۻ؞ڂۘٲڿ ؙڵؚڡؚۛڹڮڎؚؠٛۺؾؖڡۣۛڹٳڸۺۜٵٛڡؚؚ۫؇۪ٳٮٮڲڝ كَتَّرْنْنا يَزِيْدُبْنُ هَادُونَ ٱنْيَانَا بْنَعْمَرَ أَخْرَهُ قَالِلْقَدْظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمِرَ عَكَاظَهُمْ

ٱلْقَرِيرُ فَإِنُ الْأَسْتِينِي إِذِ الْمُأْءِ "حَيْنِنا أَبُوالوليدِهِ شَالُمُ يُنْ عُدُ اللَّهِ حَتَى اللَّهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ آيِهُ عَالِدِ وَالسُّهُ عَظِاءُ بِزَاكِي مَنْ فِي سَمْهُ أَيْنَ أَنَّهُ اللَّهِ رَضِي لِللَّهُ عَنْه بِهُ وَلَكَا ذَالِنَيْ عَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَ يَجَ لِكَا جَيْدَ أَجِي مُ أَنَا وَعَلَا مُرْمَعَنَا إِذَا وَهُ مِنْ لَا يَعْنِي فَيَنَا بَابِكِ مِنْ خُولَمِهُ أَلِمُ لِطُهُورِهِ وَقَالَ أَنُواللَّدُوا يَا لَيْسُ فَيْكُمُ بَابِكِ مِنْ لِنَّعُلَيْنِ وَالتَّلْهُورِ وَآلُوسَا دِّ حَرِّيْنَا سُلِّمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَال ناشُغْيَةُ كُلَّ يَكُمَّا إِذِ هُوَعَظِاءُ بْلَكِيمَ كَيْمُونَةٌ قَالْسَمِّفَ لَإِسْرَانِهُمُ يفذِ كَالَالنُّي كَالِلنُّهُ عَلِيلُه وسَلِمِ إِذَا حَنَّ ثُمِكًا جِنِه تَبَّعْنُهُ إِلَا وَعُلِمُ مِنَّامَعَنَا إِذَا وَهُمِنَ مَاءٌ بِالْبِلْحُولِ لَقَنَزَةِمَ الْلَاءِ فَالْإِسْتِنِ يَنْ الْحُلِّانُ بَنَا إِرْ حَنْ ثَنَا كُلِ بَنُجِعُ فَرَحَنَ نَا أَنْكُنَّ أَنْكُنَ مُنْ كَالَّاءُ بَنِ مُهُودَةً أندسَمِهَ أَشُنَ مُنَا لِكِ رَضِي اللَّهَ عَنْهُ بِهُولَ كَاذَرَ سُولًا لَلَّهُ الله عَلَيْه وسَلْمِينِ عَلَ لِكَالُوعَ فَأَجِلُ اللهِ عَنْرَةً يَسْتَنْ عِللَاءِ تَابِعَهُ النَّضْرُوسَاذَانَ عَنْ شَنْتَهُ إِلَّا السَّيْطِ النَّهْ عِنْ الْإِسْتِنْ الْحِيلِ الْمِينِ حَتَنْنَا مَعَاذُ مِنْ فَهُمَا لَهُ حَلَّهُ هُوَالْدَّسْتُواءِ تُعْنَيِّي بْنِ إِن كَثْيرِ عَنْعِبُواللهِ بْنِ إِن قَنَادَةُ عَنْ آبِيدِرِجِي إلله عنه قال فال رسُولُ الله صكّى إلله عليه وسك إِذَا شَيْرَا مُوَكِّمُ فِلْ يَتَنْفُسُ فِي الْمُعْنَاءِ وَاذَّا أَذَا لَكُ لَا مُعْفَى فَلْمُمِّسَّ ذَكُوهُ بِمِينِهِ وَلَا يَمَّتُكُونِ بَهِينَةٍ لِلْأَكْبِبِ لِأَنْمُسِكُ ذَكُرُهُ بِمِينِهِ إِذَا إِبَالَ مِنْ الْحِيْنِ يُوسِفَ مَنَا أَلَا وَرَاعٌ عَنْ مُنِي بِأَنِي كَثِيرِ عَهُمُلِظِ بكإيدينيه فطم فالاذا بالأحذكم فأرت

مُهُ فَقَالَ اَبْفِنِي أَجْعَارًا اَسْتَنْفَضَ بَهَا اَوْغَوْهُ وَلَا بَالْعَ بِمَثْلِ وَلَارُوْثِ فَاتَنِنُهُ إِلَيْحَارِ بِمَارِفِ نِيَا بِي قُوصَهُمَّا اِلْ جَنْبِهِ وَاعْرَمِثْنُ عَنْهُ فِلْا فَضَمَى اَسْعَهُ بِهِنَّ أَباسِكِ لايسْتَنَفِي بَرَوْثِ \* حَدَّثنا اَبُونِهُ بَعَدَّ ثنا ذُهَبُرُعَنُ آبِ اِسُعَاقَ قَالَ لَيسُ لَا بُونِهُ مَنْ ذَكُرُهُ وَلَّكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ لُاسُوَدِعَنَّ اَبِيدِ أَنَّه سَمِّعَ عَبْنَ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَ يَقُولُ اَنَّ النِيَّصُكِي الله عليه وسَلَم الْغَائِطَ فَامَرَ فِالْأَلِيَهُ بِثَلَا ثَةِ الْجُهَارِ فَوَجِرُبُ جَعِرُنِ وَالْمُمَّتُ الثَالَثَ فَلَمْ بَعِدْ فَاحَذْتُ رَوْنَةً فَاتَبَيْهُ مِهَا فَاحَدْ لِلْحِرُيْنِ وَالْهُنَى لَوْنَهُ وَالْهُنَى لَوْنَهُ وَالْمُنَا الرَّوْنَةَ وَفَالْهَذَا رَكُنْهُ، وَقَالَا أَمُاهِمُ نُهُ لَهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ مَاءَ مُ وقالهَذَارِكُنْنُ وقالْ إبْراَهِيمُ بْنُ بُوسُفَ نُوعِ مُرَّةٌ كُرِّنَةٌ \* رَبِّنْ تَناجِ لُكُنْ تُوسُفَ ; ;3% عَنُ زَدُرْ بِنَاسُكُمْ عَنْعَطَاءِ بنِ بَسَارِ عِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَى اللهُ عَنْ مُرَّةً مِنْ مُرَّدَةً \* عَنْهُما قَالَ نَوَصًا للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرَّةً مُرَّدَةً \* بُـــ الْوُصِّوعِ مِرْتِيْنِ مَرْتَيْنِ ﴿ حِرْتَنَا لَالْمُسَيِّنِ مَا يُودَّ مُن مِن حَدِيلًا مَا فَا يُكُرُّ بُنُ سُلِمُ انَ

بْنُسَعْدِعنا بْنِشْهَا إِسَانَّعَطَاءَ بْنَ بَزِيدَا حْبَ إِذْ مَوْلَى عُمَّانَ ٱنْحَبَرِهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَّانَ بُنَعَنَّا ذَرُح الله عَنْهُ وَعَامِا نَاءٍ فَأَوْغَ عَلَى كَفَّنِهِ ثَلَاثُ مِرَادِفَعَنَّ إَنْ وَاسْتَنْ فَالْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْ فَرَبَّ عَمَ وَجُهَدُ ثَلَاثًا وَيَكَيْهِ ثَلَانًا لِلَالْكِ لِرُفَقِينِ ثُمُّ مُسَمَ بِرُأْسِهُ لَّ رَكُعَتَ مُن لا يُحَدِّثُ فِيهِ مَا نَفُسَهُ غُفِرَلُهُ مَاتَفَدُّمُ اِئْراهِمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كُلِّسَانٌ قَالَ ابْنُ زُوْرُ مِرَا وَالْقَالَ فَالْصَالِحُ بُنُ كُلِّسَانٌ قَالَ ابْنُ ذَكَرُهُ غَيَادُ وَعَبُدُا تَلْهِ بُنُ زَيْدٍ وَابْءِ بَاسِعِنَالِهِ عَالَمِهِ المناسبة الم اللهُ عَلَيْدِ وسَلَمَ تَعَمَّنَا عَنْكَ أَنْكَا نَا عَبُكُ اللَّهِ أَنْبَا نَا يونس

خَبَرَفِي أَبُوادُ رِيسَ أَنْدُسَمِمَ أَبَّا هُرُنُرةً وَفَى ليُّه وسَلُّم أَنَّهُ قَالَ مَنْ تُوَصَّا لنتي صلى إلهء يُلُ لِللَّهِ مُنْ لُو سُفَ أَنْدُ لَاعْنَجَ عَنَائِي هُرَرَةٌ رَصَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ عَلَى عَليْهِ وسَيَلِمْ قالسّهِ إِذَا تُوصَّنَا إِسَادُ كَوْ فَلِيجُ مِسَارًا نَفْدِ مَاءً ثُمُّ لِلسَّنَةُ نَبْرُ وَمَناسَّكُمُ فَلُوْتُو ۚ وَإِذَا اسْنَدُ فَظَ آحَلُ كُرِينُ نُؤْمِدٍ فَلَيُغَيْرُ لَهَا فِي لَا نَاءِ فَإِنَّ ٱحَدَّكُمُ لَا يَدُ رِي ٱيْنَ لِمَا شُكْ يُدُهُ عَسُيْلِ لَرِّجُلِينِ وَلا يَمْسَرُ عَلَى لَقَدَ مَيْنِ \* نى مُوسَى كَدِّننا ابُوعُوانةَ عَنْ إِبِي بِشَيْرِعَنْ يُوسُمِتُ لَهِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِي عُنْ مُرُو مَضَى اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِي اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَمْ اللّه مَكِيّاً للهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنّا فِي سُفْرَةٍ فَا ذُرَكَكَا وَقِبُلُ إِنْ هُلَا مُؤْمِدًا الرُّرِ فِعَلْنَا نَنْوَصْاً وَعَشَهُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَا دَى إِلْحَكَىٰ لنَارِمَرَّتِينُ أَوْثُلُو ثُكًّا الْمُضْمَضَةَ فِالْوَصِنُوءَ \* قَالَهُ أَبْنَعْبُ وعَبْدُ اللَّهِ بُنْ ذِيْدٍ عِن النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم عَنْ ٱبْوَالْهَاكِنَانَانَا شَغُيْبُ عَنِ لَآهُرِيٌّ قَالِ ٱخْبَرَفَهُ انْنُ مَزُ مَدَّعَنْ خُمْرَانَ مَوْلَى عُثَمَانَ بَنِ عَقَانَ ٱنَّهُ رَائِعِثَانَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ دَعَا بِوَصَنُوءٍ فَأَ قُرْغُ عَلَى بَدَّةٍ وَخِيرًا لَهُ عَالِهُ ثُو مَرَّاتٍ نَوْ أَدُ خَلَ بَعَيْنَهُ فِي الْعَالِمِينَا لَهُ عَلَى بَدَّةً فِي الْعَالِمَةِ الْعَلَمِينَا لَهُ فِي الْعَلَيْمِينَا لَهُ فِي الْعَلَيْمِينَا وَفَيْ الْعَلَيْمِينَا وَفَيْ الْعَلَيْمِينَا وَفَيْ الْعَلَيْمِينَا وَلَيْمِينَا وَفَيْ الْعَلَيْمِينَا وَلَيْمِينَا وَلَيْمُ عَلَيْمِينَا وَلَيْمُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُعْلَى اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَلَيْمُ وَلَيْمِينَا وَلَيْمِينَا وَلَيْمُ وَلَيْمِينَا وَلَيْمُ وَلَيْمِينَا وَلَيْمِينَا وَلَيْمُ مِنْ مُؤْلِقًا وَلَيْمِينَا وَلَيْمُ وَلِي مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْهِ فِي اللّهُ مِنْ أَنْهِيلًا لِمُنْ اللّهُ مِنْ أَنْهِ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْهِ اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَلِي اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَلَيْكُ وَلِي اللّهُ مُنْ أَنِهُ وَلَيْ وَلّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ مِنْ أَنْهُ وَلِي اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّ

عُ لَّ رَجِّلِ ثَلَا ثَلُ قَلْ قَلْ قَالَ رَأَيْتُ النِي صَلِي الله وَسَرِّ يَتُوَصَّا أَيْخُو وُضُوِّي هَذَا وقال مَنْ نُوصَّا كُغُ عِلَى رَكُفتُ بِنَ لَا يُحَدِّيْتُ فِيهَا نَقْبُ مُا عُفُولَهُ لَمَا تَفَدَّمُ مِنْ فَنِيهِ \* مَا نَجُبُ عَسُلُ لاُعْقَارُ وَكُونِهُ مِنْ أَكْنَا بِمُولِدَا تُوضَاً \* حَدُّا وَكَا نِيَرِاذَا تُوضَاً \* حَدُّا وَكَا نِيْرَاذَا تُوضَاً \* حَدُّا سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَاذَ بَكُرُبِنَا وَالنَّاسُ صَّغُونَ مِنَ لِلْقُطْهَ رَةِ فَقَال ٱسْبِغُوا ٱلْمُوصُوعَ فَإِنَّ لْقَاسِم صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ وَمُلَّى لِلْا عُقَابِ مِزَالنَّارِ \* كَاسِكِ عَسْلِ لِرَّجْكَابُنِ فِي النَّمْكَيْنِ وَلَا يُرْعَلَى النَّعْلَيْنِ \* حَدَّ نَنَاعَبُ أُلِلَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا الْ عَنْ سَجِيدٍ لَكُفُنُهُ وَيِّ عَنْ عُبَيْدٍ ثِنْ ثَبَرِيجُ اللَّهُ قَالَ بِإِللَّهِ بْنِعُمَرَيَا ٱبْاعَبْدِ الرَّحْنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ ٱ الفرار احدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْمِعُهُمَا قَالَ وَمَا هِي مَا الْنَ بُحَرِيجٌ قَالَ رَا يُتُكَ لَا عَتَسَ مِنَ الْإَرْكَانِ لِلَّا الْمُمَا بِنِيكُ وَرَا يَبْكَ ثَلْبَسُ لِنِّعَالَ السِّبْقِيَةَ وَوَا يُثُكَّ تُصَّنُبُعُ والشُّفْرة وَرَابَتُكِ إِذَا كُنْتَ مِكَةَ ٱهَكَّالْناسُ إِذَا رَاوُا ٱلْمَالَ وَلَوْمَ لَا أَنْتُ حَتَّى كَانَ يُوْمُ الْتَرُوبَةِ وَالْـ عَيْدُ اللَّهِ آمَّا الْمُ وَكَأْنُ فَإِنِّ لَمْ أَدُرَسُولَ اللهِ صَكِّلًا للهُ

المن تعالى في المنال ا Cheling day of the cond ٧١ الماري ا لج ألَّله عَلَيْه وسَدَ وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنَّ رَأَيْتُ رَسُولَا لَّهِ صَلَّا عَيْرُ الله فن يوسف ! أنَّه قال رَأَيْتُ رَبُّ وَلَا لِلَّهِ صَلِّمْ إِلَّهِ عَلَّمُهُ الْحَثُ الْعَصُرَفَا لَهُ مَن النَّا مُن الْوَصُوءَ فَ مراه المراجع ا

إِيَجِدُوهُ فَأَنِيَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيَّه وسَلَّم بِوَضُو عِ فَوَضَع رَسُولًا للهِ صَلَّى لله عليه وسَلَّم في ذُلِكَ الْإِنَاءِ إِيدَهُ وَأَمَرَالنَّا سَلَّ نُهِيَّةً صِّنَّوُا مُبنه قَالًا فَوَ ٱيْتُ المَّاءَيُّنَاءُ إِينْ غَيْبُ أَصَابِعِهِ حَتَى تُوصِّوُا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِ فِي مُدِ بَابِ بِ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ سَنَعُرُا لَا نَسَان وَكَانَ عَطَالًا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنُ يُتَّخَذَمِنُهَا لَكَنْكُوطُ وَايْدِيانُ وَسُوْرُالْكِلُوبِ وَمَرْبُهَا فِي الْسُجِدِ وَأَكْلِهَا \* وقال الرُّهرِيُّ إِذَا وَلَمُّ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ لَيْسَلُهُ وَضُوُّ اغَبُرَهُ يَتُوَصَّأُ بِهِ وَقَالَ شُفْيَانُ هِذَا الْفِقْنُهُ بِعَنْيَهِ يِقُولُ اللهُ عَرِّوجَلَ فَلَمُ يَجُدُ وَا مَا مُ فَيَمَكُو وَهَذَا مَا مُ وَيِهِ النَّفُسِ مِنْهُ شَيٌّ يَتَوَصَّا أَبِهِ وَيَسْيَمُّ حُسَّنَا مَا لِكُ بُنَّ السُهْ اعِيلَ حَدِّننا لِسُرائِلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ سِيرِ بِيَ قَالِكِ ا فُلْتُ لِعِبَيدَةً عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النبيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَكِمْ الصَيْنَاهُ مِنْ فِبَلِ أَضِلَ وَمِنْ قِبَلِ آهُلِ أَضِ فَقَال لَأَنْ تَكُونَ اعِنْدِى سَعَرَةُ مِنْهُ اَحَبُّ إِلَى مِنَ الدَّنيا وَمَافِهَا \* حَدِّ ثَنَا كُيْلُ النُّعَيْدِ الرِّحِيمِ تَناسَعِيدُ بْنُسُلِمُ انْ حَدِّنْنَا عَيَّادُ عَنِ انْ عَوْنِ عَنِا نُنِسِيرِينَ عَنَا نَشِ رَجِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رِسُولَ اللهِ صَلَّا (لَيَالِيهُ إِيسَلَّمُ لِمَا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ اَبُوطِلْحَةُ الْوَلْمَنْ اَخَذَمُنْ اَسْعَرِهِ \* مَنِ إِذَا شَرَبَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِ كُمْ فَلْبَغْسِ لُهُ سَبْعًا اَحَدِّ شَاعِيْدُا لِلهِ بُنْ يُوسُفَ أَنْبَا مُا لِلْأَعْ عَنْ إِي الرِّنَا وَعِينَ الْاَعْرَجِ عَنْ إِيهُ هُرَبُرِةَ وَضِي اللّهُ عَنَّهُ أَذَّ رَسُولًا لللّهُ صَلِّمًا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ إِذَا شِرَبَ الْكُلُّبِ فِي آلِ ٱلْحَدِّكُمْ فَلْبَعْشِ لَمُهُ ۖ سَبُعًا \* حَدّ تَنَا اِسُحَاقُ آنَبُأَنَا عَيْدُ الصَّمَدِ حَدّ تَنَاعَبُ الْحِن ابنُ عَبْدِاللهِ بْنْ دِينَارِسَمْ عُتُ آبِيعَنَ آبِي صَالِحٌ عَنَ آبِيهُ رَبُوة هِي عنِه عنالبنيّ صَلِيالله عليه وَسَلّم أَنّ رَجُلًا رَأَى كُلْبًا يَأْكُلُ النَّرِّي مِنَ الْعَطَيِينَ فَاخَذا لرجُلُ خُقَّاهُ فِجْعَلَ يَغِيُرُّفُ حَيَّ إِزْوَاهُ فَتَكُرُ اللَّهُ لَهِ فَأَدْخُلُهُ لَكِنٰةً وَقَالَ أَخُرُنُنْشِكِهِ حَدَّثنا آيِه عَنْ يُو سَرُعِن إِنْ شَهَابِ حَدَّثْ بِي حَدَّ فَهُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ كَانَتِ ٱلْكِلا بُ نَفَيْلُ وَتُدُرِ فالسَبْعِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَمْ يَكُونُ بِشُونَ شَيْاً مِزْ فَالْكِ \* حَدِّثنا حَفَضُ بُنْ عُمَرَ حَدَّثَ نْعُمَةُ عُمَ أَنْ آوانسَّ فَرِعَنِ الشَّعْبَى عَنْ عَدِي بِي الْسَّعْبَى عَنْ عَدِي بِي حَالِمٍ وَحِي تُسْتُعَنْهُ فَإِلْ سَأَلْتُ البِنِيُّ صَلِّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمْ قَالَ أَدَارُ سُلَّا كَلْبُكَ لَلْعُلَمَّ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا نَأَكُلُ فَإِيمًا ٱمْسَكَ عَكَ نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِ لَ كَلْمِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْيًا آخَرُ فَالِيفَكُ ْنَاكُلْ قَاِغَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْيَكَ وَلَهُ نِثْبَةٍ عَلَى كَلْبَ أَخْ \_\_ مَنْ لَمُ تَرَالُوصِنُوءَ الدِّمِنَ ٱلْحَذِّ بَحَيْنِ ٱلْفُبُلِّ وَٱلَّذِيْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْجَاءَ أَحَدُمِ نَكُمْ مِنَ ٱلْغَالِمُطِ وَقَالُكَ عَطَاءً فِيَنْ يَغُرُجُ مِنْ دُبُرِةِ الدُّودُ ٱوْمِنْ ذَكِرَهِ عَوُ ٱلْفَنَّهُ لَا إنبيب الؤضوء وفال بحابرن عبوالله رض الله عنف إِذَا صَيَكَ فِي الصَّلَاةِ اعَادَ الصَّلَاةَ وَلَهُ نَعُمِا لُوْضُوَّ وَالْأَا للْسَنُ إِنْ اَخَذَ مِنْ نَنْ عَرِهِ أَوْ أَظْفَا رِهِ إَوْ خَلَمَ خُفِّيْ لِهِ فَكُمْ

A Comment of the state of the s Particulation in cultivity of J.K. ومنزوف وهميسالوه عي وُضُوِّعَ عَكِيْهِ وَقَالَا بُوهُرَيْهَ لا وُصُوعَ إِلاَّ مِنْ حَكَا Josephin Engiring The County of th عَنْ جَابِرِ بْنِعَبْدِ لِللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَّا أَذَا لِنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّفَاعِ فُرُمِيَ رَجُلُسِهُمُ مََّنَزَفَهُ الْدَّهُ *وَكُمْ وَسَيْدَ وَمَصَى فَهِ صَ*لَاتِهِ وَقَالِ اللَّسَنَّ مَازَا لَالْمُسْأَلِثَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَانِهِمْ وَقَالَطَا وُ شُ وَيُحِدُّ بُنُ عَلِي وَعَطَّا وَاَهُلُ كُعَادِ لَيْسَ فِي الدَّمِرِ وُصُوعٌ وَعَصَراً نُ عُمُرَّ مَنْزَةً مِنْهَا دَمَرُ فَلَمُ يَبِتَوَصَّا وَبَرَقَا بُنُ إِبِيا قُفْ دَمَّا فَمَضَى فَصَالِيَّ وقال أَنْ عُرُ وَلِلْتَ وَنِهِ مَا حُنْجَ لِيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا عُسُلْ خُحَاجً حَدَّثَنَا آدَهُ فِنْ أَجَا بِإِسْ حَكَّتُنَا ابْنُ آبِي ذِيبُ حَدَّثَنَا سَعِي والمقرقة في المالية ٱلْمَقُبُرِيُّ عَنْ آبِي هُرَبْرِةَ رَضِيَ اللّهِ عنه فال فال رَسُولُ اللّ اصَرِّ إِللهُ عَلَيْهِ وسَكُم لَا يَزَالُ الْعَيْدُ فِصَالَ فَ مَاكَانَ فَالْكُ يَنْنَظِرُ الصَّلاةَ مَاكَرُيُ لَتُ فَعَالَ دَحُلَّ الْحُرَيْمَا الْلَاثُ يَا آيَا هُوَرُونَ فَالِالصَّوْتُ يَعْنِي لَضَّرْطِلَةٌ \* يَحَدَّثْنَا ٱلْوَلْمِي كَتْهُنَّا ابْنُ غُبِينَةَ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كِمِيمَ عَنْ عَسَمِّهِ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ عَنِ النِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ قَالَ لَأَ يُنْصَ تى بَشْمَعَ صُونًا أَوْ يَجِدَدِيجًا \* حُدَّنْنا قُنْفِيَةُ حُدَّثْناحُ مُعَيْنِ عَنْمُنْذِرِلِهِ يَعْلَى النَّوْرِيِّ عِنْ مُحَيِّنُ لِلْأَنْفَاتُ إِفَالِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلِكٌ مَذَّاءً فَأَسْتَحُنُّهُ نَّهُ الْمُعْتَدِّةِ إِنَّا مِنْ قَالَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَسَلَمُ فَأَمَّرُتُ لِلْقُ حَمِيْدِ فِهِرُ إِنَّ اَسَالَ رُسُنُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَأَمَّرُتُ لِلْقُ إَنِنَا لَاَسُودِ هَسَاكَهُ فَعَالَ فِيدِا لُوْصُوعُ وَرَوَاهُ شُعْبَ عَنِ لَا تُعَيَّشُ \* حَدِّننا سَعْ أَنْ تَعْضِ حَدِّننا شَيْبانُ عَنَّ پنجتی

المحال ا از المنظم المنظ المحالة (ولام) المحالة المالة المحالة إِنْ خَالِدٍ ٱخْبَرِهُ ٱنَّهُ سَأَلُ عُثَالَ بْنُعَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ إِ عالم معارض المالية الم المالية المال ٱوَلَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ بِمُنِ قَالَ عُتُ مَانُ يَنُوَحَّمُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُهُ كُرَّهُ قَالُءُثَّاذُ سَمِّعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ لَى ا للهُ عَلِيْهِ وسَلِّم فَسَالَتُ عَنْ ذلك عَلِيًّا والزُّبَائِرَ وَطَلْحُرَةً نُنَّكَعُتُ فَا مَرُوهُ بِذَ لِكَ \*حَدَّ ثَنَا اِسْجَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ بِي مَعِيدٍ الْحُذَّدِيِّ مَضِي اللهُ عند أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَنْد وسَلِّم اَدُسُلَ لِلْ رَجُلِ مِنَا لَا نَصْمَا لِدِ فَيَا ۖ وَرَأْ سُهُ مَفْظُ ۗ المحدد العلاقة المحدد المحد فقالالنبئُ صَلَّى اللهُ عليْه وسَلم لَعَلَّنَا أَعْجَلُنَا كَ فَقَالَ بِغُـمُهُ المعلى ا فَفَال رَسُولُ اللّهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا ٱعِجُلْتَ ٱوْفِحُظُتَ فَعَلَيْكَ الْوَضُوعُ تَا بَعِهُ وَهُبَّ حَدَّثنا شُعْبَةٌ وَقَالَ ابْوَعَلِيكِ من و ووله على بي المعلى المالية المال أسامة بن زَيْدِ رضي اللهُ عَنْهُما أنّ رسُولَ اللهِ صلى الله Service Servic معمر المعالمة المعال وَسَلَّمِ لِلَّا أَقَاضَ مَنْ عَرَفَةَ عَذِلَ إِلَى الشِّعْدِ خَدْنَاعَبُكُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِ لُدُينُ ابْرَاهِمِ إِنَّهُ نَا فِعَ بْنَجْمَ

الله عنه أنه كان مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ فِي وَانَّهُ ذَهَبَ لِكَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةً جَعَلَ بَصْبُ الْمَاءُ عَلَيْهُ وَهُوَيْتُوكَ اللَّهُ فَعَسَلُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَيَحِ وَأُسِبِهِ مُسَجَّ عَلَىٰ الْفُنْهُ يُنِ \* بِمَا بُ فِي وَاءَةِ الْقُرُآنِ بِعُدَالْكِنَاتِ وَغَيْرِهِ \* وَقَالْهَنُصُورُعَنُا بُرَاهِيمَ لَا بَأْسَ بِالْقِتَرَاةِ فَالِمُ <u> </u> وَيَكِتُبُ الرِّسَالَةِ عَلَىٰغَيْرِ وُصُوءٍ وقالَ حَمَّاذُ عَنَ ابْرَأَهِ إِنْ كَأَنَ عَلَيْهِمْ إِزَازُ فَسَلِّمْ عَلَيْهُمْ قَالًا فَلَا نُسَلِّمْ حَ الشميك كآثني مالك عن مَغْرَمَة بْنِ سُلِمانَ عَنْ كُرْبُ مُ ابُنِهَ بَاسٍ اَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ٱللَّهُ بِالْكَ لِمُلَّةٌ عِنْهُ مَمُونةً ذَوْجِ النبِيِّ صَلِّيا لله عليه وسَلم وَهُي خَالْتُ فَعُ فَاضْطَعْتُ فِعَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاصْطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَليْه وسَلم وَآهُلُهُ فَي صُلولِهِ إِنَّا مَرْسُولُ اللهِ صَلَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ حَتَّ إِذَا الْمُصَفَ اللَّيْلُ الْوَقَّلَهُ بِقِلْدَلُ الْمُعُدُّ يِقَلِيلِ اسْتَنْفِقُظ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمِ فَلْسُ لتُّوْمَّعن وَجْهِهِ بِيدِة تُمُ قَرَّا الْعَشْرُكُلَّ بِاتِ الْخُوايِمُ مِزُ آلغِرَانَ تُمَّ قَامَ إِلَى شُيِّنَ مُعَلَّقَةٍ فَنُوصَّا مِنْهَا فَأَحْسَنُ وَيُؤُ إَنْمِ فَا مَرْجَدًا قَالَ ابْنُعَتَاسِ فَقَمْتُ فَصَى فَعَتُ مِثْلُهَا صَلْعَ الإصلام المنظمة المنظ المُرِدَهُ مُنْ فَقُونُ أَلَ كَعِنْ وَفَوْضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَا

فَصَا الصُّنعِ المُنْ مِنْ الْمُناتِوَمِّنَا الآ فَاطِيرَ عَنْ حَدَّتُهَا ٱسْمَاءَ بِنتِ آبِ بَكِرِ رَضِيَ لِللهُ عَنْ إِلَاَّ مِنْ فالتُ اللَّهُ عَاكَمَتُ أَذُوبَ النِّي صَلَى إلله عليه وسَلَّم حِينَ جَسَفَتِ الشَّيْسُ فَإِذَ النَّاسُ فَياحُرُنُصِكُونَ وَإِذَاهِ وَفَاكُمُ كُو نُصَلِّي فَفُلْتُ مَالِلنَّاسِ فَاشْارَتْ بِيدِ هَا عَوْ السَّكُمَاءِ فقالتُ سُيُعانَ اللهِ فقلتَ آيَةٌ فَأَشَارِتُ أَنْ نَعُمُ فَقَمْتُ حَتَى تَجَلَّا فِي أَلْعَشُومُ وَيَعَعُلُتُ أَصْتُ فَوْقَ وَأَسِي مَاءً فِلِيَّا أَنْصُرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُهُ وسَلَّمْ حَمِدَ اللَّهُ وَاتَّنَّى عَلَيْهِ ثُنَّمَّ قَالِيَهَامِنْ شِيئَ كُنْتُ لَوْاَرَهُ لِلاِّ قِنَّارَائِينُهُ فِي مَقَامِي هَذَاحَيْ الجنةُ وَالنَّارِ ۚ وَلقدُ اقُ حَى إِنَّ ٱنَّكُم تُفْتَنُونَ فِي القَّبُورِ مِثْلَ وَقِرَبِيّا مِنْ فِينَّةِ الدَّبَّالِ لا اَدْدِى اَتَّ ذلك فالنَّاأَسُمُ الْأَ يُوَخِرُ التَحِلُ وَهُ فَيُقَالُ له مَاعِلُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ٱۅڵڵۅؙۛڨۜؿؙٳ؇ٲۮ۫ڔؠٲڿٙۮڵڮؖڨٳڶٮٞٱسؙ۠ؠٚٲؙڡؙؽڡٙۅڶؙۿۘۅڿٟٚۜٚٳٚٚ تسولالته بجائكا بالبتنات والمأذى فأبخنا وأمك وَاتَّبَعْنَا فَيْفَالُ لَهُ فَرْصَالِحًا فقد عَلْنَا إِذْ كُنْ لُؤُمَّ مُكَّ وَامَّا الْمُنَا فِي أُوالْمُونَا بُلُا أَدْرِى أَيَّ فِلكَ قَالِتُ أَسْمُا فَ فَيْفُولُ لَا اَدُرِي سَمِعْتُ النَّاسَ بِقُولُونَ شُمْأً فَقُلْتُهُ \* سُرِ الرأسِ كِلَّهُ لِقُولِهِ وَامْسَحُوا بِرُوْسِ وقال إن الْسُيَت الْمُرَاةُ مِكَنْ لِهِ الرَّجِلِ مُسَاءً عَلَى وَاسِمَ

مِّ فَنَعَا بِمَاءٍ فَأَوْغَ عَلَى بَيْهِ فَغِسَلَ بِدِيْ ، يُهِ فَأَقَبِّلَ مِهَا وَأَدْ بَرَبَدَ آئِمُ فَذَّهِ رَأْسِهِ حَيْى ذَهِمَ قَفَاهُ ثَيْرَدَ هُإِلِيَ الْمُكَانِ الَّذِى مَدَا مِنْهُ ثَمْغُ رِ إِنَّا ثِ عَسُلِ لِرِّجُلَيْنِ إِلَى الْكَعْسُيْنِ نا وُهَيْثِ عَنْ عَيْرُوعَنْ آبِيهِ قَالَ بْنَابِحَسَينِ سَالَعَبُمَا لِلهِ بْنَ زَبْدِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَ<sup>ْ</sup> لنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيُه وسَلَم فَنَعَا بِنَوْرِمِنْ مَاءٍ فَنُوصَّنَا لَهُمُّ ضِوَّ النِّيِّ صَكِيْ اللهُ عليُه وبسَلَم فَا كُفَا عَلَى بِيرِهِ مِن لتَّوْرِ فَغَسَّلَ يِدِيهِ ثَلَا ثَا ثُمَّادُ خَلَ بَدَهُ فِي التَّوْرِ فَضَيُ وَاسْتَنْشُنَ وَاسْتَنْتُرْنُلُوثُعْرَهٰإِتِ نُمَّا دُخْ الح ثَّا شُ عَسَارَ مِن مُو مَرَّ تَنْ الْحَالُمُ فَقَارُ لِ وَصنُوعِ النَّاسِ وَآخَرَ جَرِيْنُ ثُنَّعَيْرِ اللَّهِ آهُكُهُ بفضل

الله المحالة الله المحالة الم يِّهَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا النِيْ صَلِّيا لِهُ عَلَيْهِ وسَامِر بِإِلْمَا حِرَةِ فَأَتِي بِوَضُورَ فَوَ صَّا فِعَرَا إِنَّا شُ بَأْخُذُونَ مِنْ فَصَنْلِ وَجِنُو يَهِ فَيَكَمَّ سَيَّوُ نَهِ فَصَكَّلِلنِّي صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم الطَّهِرَ دَكُمتَيْن وَالْعَصْرُ وَكُعتِين وَبَيْنَ بِيهْبِرِعَنَزَةٌ وقال آبُومُوسَى دَعَا النِتَّيُ صَلَىٰ الله عَلَيْهِ ڵڔؠڹڎڒڿ؋ۣۅؘڡٵ<sup>ڎ</sup>ؚڣڡؙڛؘڶؠ*ڋؠٛڔۅؙۊڋۿڎ*ؙ؋ۣؠۄؚۅػ*ڿڗ* فيه فَرُقال لَمَّا ٱشْرَبامِنْهُ وَآفِرْ غَاعَلَ وُجُوهِكُمَّا وَحَ حَمَّاتُنَاعِلَّ بُنُ عَيْدًا للهِ حَثْنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرُاهِيمَ بُنِ حَيِّتُنَا الِهِ عَنْصَالِمْ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ٱخْبَرَفِهُ مَحَنُودُ الذِي بَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ عُلاَمُ وَمِن بَيْرِهِمْ وَقَالَ عُرُونَ عَنِ الْمِسُورِ وَغَيْرُهُ بُصَدِّقَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُما صَاحِبُهُ وَإِذَا نَوَصَّا الْنِيَّ صَالَاً لِلَّهُ عِلَّهُ وَالْأَلْوَ الْوَصِّا الْنِيَّ صَالَاً كَانُوانِفَتْنَيَّلُونَ عَلَى وَضُو يُومِ الْمُصَنِّفُ حَمَّى الْمُعَالِمِينَ عَلَيْهِ الْمُصَالِقِينَ عَمِّل الرَّحْمَنِ بْنُ نُونْسُ حَدِّنْنِا حَانِمُ بْنُ اسْمِعَا مَعَنِ لِكُفُ قَالْ سَمِعْتُ النَّايِّبِ بْنَ يَزِيدِرَضِيَ الله عنه يقولُ ﴿ هَٰهِ بِ خَالِتَى الِمَالنِيِّ صَلَّىٰ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِقَالَتُ لِأَرْسُولَ ٱللهِ إِنَّ انْنَ أَنْجُى وَقِعْ مُسْتَرِزُ إِسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكِ مَنْ مُضَمَضَى وَأَسْتَنْشَقَ مِنْ عَرُفِةٍ وَاحِرَةٍ \* حَدَّنْنَا على المالية العالمة المالية المالية المالية العالمة العالمة المالية العالمة المالية المالية العالمة المالية المالية العالمة المالية ا

إللهِ بْنِ ذَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَفَّهُ أَنَّهُ أَفْرَعُ مِنَ الْإِ مَا مُم فَعَسَلُهُ مَا تُرَغَسُلُ وَمَضِمَضَ وَاسْتَكُ نَ كُفٍّ وَاحِدَةِ فَفَعَلَ ذلكَ تُلَا ثَأَ فَغَسَلَ مِدَهُ يَمِرَّتِينٌ وَمَسَيَحَ بِرَاسِهِ مَا اَ فَبَلَ وَمَا آذُ رَوَعَمُ لَيْهَ إِلَىٰ ٱلْكُعْبَىٰ مَدْ قَالَ هَكَدُ ٓا وُضُو ۗ رَسُولِ اللَّهِ صَا إِللَّهُ عَلِيهِ وسَلَّمَ إِلا بُسِيمَ الرَّاسِ مَسْحِ الرَّاسِ مَرَّةً اسُلَمُانُ نُنْحُرُبِ حَدَّثنا وُهَنْكَ حَدَّثنا عَمُّهُ انْ يَجْدَعَنْ آبِيهِ قَالِ مُنْ مُدُثُ عَمْرُوبُنَ آبِي حَسَيِن سَكَالُكُمُ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ عَنْ فُصْنُوءِ رَسُولِ اللَّهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَصَّا فَكَفَأَ هُ عَلَى لَدُرُ فَفَسَلَهُمَا ثَلُونًا ثُرَّادُ خُلِّيهُ فِي الْوَنَاءِ فَمَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْتُرُ لِلْهِ ثَا بِتَالُوٰتِ عَرَفَاتٍ مِنْ مَلْحٍ تْرَّادُ خَلَىدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَيُحْفَهُ ثَلَاثًا ثُمُّ ٱدْخَارٍ يدَهُ فِو الْإِناءِ فَغَسَلَ مَنْ يُرالِيَ الْمُرْفَقَانُ مُرَّتَكُن مَرَّتَكُن مُرَّتَكُن هُ آدٌ خَلَيَكُهُ فِي الْإِنَاءِ فَمُسَيِّرٍ بِرَأْسِهِ فَأَفْبَلَ بَ لِمَا نُمَّ آدْخُل مَدَهُ فِي الْهِ نَاءِ فَعَسَل رِجُلَنُه \* حَدَّثْنَا مُوسَى حَدَّثنا وُهَيْكِ وَقَالِ مُسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً لَكُ وُصنيءِ الرجُلِمَعَ امْرَأَيْهِ وَفَصْلِ وَصنُوءِ الْمُزَّأَةِ وَتَوَصَّا لِيِّيمِ وَمِنْ بِيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ \* حَدَّ تَنَاعَبُكُ اللهِ بْنُ نْبَانَا مَالِكُ عَنْ نَا فَعِ عَنِ ابْنِ عُرَاتَه فَاكْمَ كان

لْرَّجَٰ الْ وَٱلْمِنِسَاءُ يَنُوَضَّوُنَ فِي زَمَانِ رَسُولِٱللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّر جَمِيعًا ﴿ إِلْبُ صَبِّ الْبَيِّصَلِّ السَّلِيا وَسَلِّم وَصُوعَ هُ عَلِيلْغُنْهَ عَلَيْهِ \* حَمَّاتُنا أَبُوالُولِيدِ حَمَّاتُنا شُعْنَةُ عَنْ فَيِّنِ فِي الْمُنْكِدِدِ قالسَمِعْتُ جَابِرًا مَضِيَا للطَّنَهُ يقون لجاء رَسُولَ الله صَا الله عليه وسَلَّم بَهُودُن وَأَنَا مَرِيضٌ لا اعْفِلُ فَنُوصًا وَصَبَّ عَلِيَّمِنُ وَضِوْوِي فَعَقَلِتُ الفسنل والوضوء في المحفض والفكيح اَرَةٌ "حَدَّثناً عَبُدُاللَّهِ بُنْ مُزِيرًانَّهُ سَمِّمَ عَبْدَاللَّهِ بُنَ حَلَّمْنَا لَهُمْ يُدُّعِنَ أَنِس رَضِي اللَّهِ عَنَّهُ قَالَحْضَرَتِ الصَّ فقَامَ مَنْ كَاذَ قِرَيبَ الدَّارِ إِلَى الْمُؤْمِدُ وَبَيْنَ فَوَمْ فَأَنْ رَسُولُ الله صلى الله عَلَهُ وسَلَ زَيْخُضَ مِنْ حِارَةٍ فِيهِمَ خَيْ إِذْ يَبِسُطَ فِيهِ كُفَّةً فَّتُوصَّنَا الْفَوْمُكُلَّهُمْ قُلْنَا كَ يُحَدِّثُ مُنتِد قَالَ ثَمَا بِينَ وَذِيادةً \* حَتَّثَنَا كُولَ بُنُ الْعَالَمِ ُّ للهُ عَنْهُ ٱنَّالِبَيُّ صَلِيا لله عليْه وسَلِّم دَعَا بِفُنَرَجٍ فِيهِ مَا خُ <u>لَكِنْ يُهِ وَ وَجُهَٰهُ فِيهِ وَجُجَّ فِيهِ \* حَتَّنَا ٱحُلَّا</u> سُ حَدِّثناعَبْدُ الْعَزيزِ بْنِ آبِيسَكَةَ حَرِّبَنَاعُ رُونِيَحَيُ عَزْ إِبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ زَيْدَ رَضَى الله عنه قَالَ اتَا نَارَسُو اللّهِ صَلَى آلله عِليْهِ وسَلّم فَاخْرَجْنَا لَهُ مْاعَفِي نَوْرِمِنُ هُرِفتُوصَّآفَهُ سَلَوَهُ هُهُ ثَلَانًا وَلَدَ بُهِ مُرَّتَيْنِ وَكَ

سِهِ فَا قَبَلَ بِهِ وَأَ دُبَرُ وغَسَلَ رِجُكِيهُ \* حَتَّ ثَمَّ ا شُعَنْ يَعِنَ الزُّهُرِي آخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللَّهِ بِنُعَبِّدِ اللَّهِ مُنْبَةَ ٱذَّعَامَّتُهُ كَجُكَالِّلُهُ عَنْهَا فَالتَّكُمَّا ثَقَالُ لَنَّتَّهُمْ عليه وسَكِروَاشْ تَدَّبِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزُوَاجَهُ يُمَّضَ فِي بَيْنَيَ فَآذِذٌ لَهُ فَخْرَجَ النِيُّ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ يِّهِ بَنْنَ رَجُلَكُنْ تَخُطُّ رِجُلا هَ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عَتَّ إِسِ وَرَجُلَ آخَرَ فَالْغُبِيُّ لُهُ لِيِّهِ فَاخْتُرْنُ عَبِّدًا للَّهِ بْنَ عِيَّا إِسْ فقادًا تَدُرِى مَنِ الرَّجُلُ الْإِخْرُ قَلْتُ لَا قَالَ هُوَعَلِيمُ الْأَنْ طَالِبِ وَكَانَتُ عَاتَشَةُ تَحُيِّتُ أَذَّ النِيَّ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ ؙۮڂؘۯؽؽؙؿؙڎؙۊۘٲۺ۫ٮۜڎ۫ؖؠٝ؞ؚۊؘڿۼؙۮٛٲۿڔٮڨؙۅٵڲؙ سَبْعِ قِرَبَ لَمْ يَخْلُلُ وَكِيَتُهُنَّ لِعَلَّى اَغْهَدُ اِلَّى النَّاسِ ﴿ فِي مِعْضَ إِلَى مُعَنْصَةً زَفْجَ البنيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيه " طَفَقْنَا نَصُتُ عُلِيهِ تِلْكَ حَيْ طَفِقَ يُشِيرُ النَّنَا انْ قَلْ فَعَلَٰثُنَّ ثُمَّةِ خَرَبَحُ إِنِّيَ النَّاسِ ۗ بِالنِّبِ الْمُؤْمِنَ ناخالَدُبنُ مَخَلَدِ قَالَ حَتَّةُ نَاسُلِمِازُ بُنُ بِلَالِ إقال حَدَّنْنِيْ عَرُونْنَ يَحْيَى عَزابِيهِ قِالْ كَاذَ عَجَّى كَيَ قَالَ لِعَبْدِاً لِلَّهِ بُنِ زِبِيرٍ ٱخْبِرُنِ كَيْفَ رَايْتَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ يَسُوَّصَّنَّا فَنَهَى بِنُوْرِمِنْ مَاءٍ فَكُمَّا عَلَى بَدِيْهِ فِغَسَلَهُ مَا تُلُاثَ مَرَّاتِ ثُمُّ ادْ حَلَّ بِدَهُ فَالسَّوْدِ اَفْكَفُهُ مَنْ وَاسْتُنْ ثُرُ ثُلُهُ ثُنَّ مُرَّاتٍ مِنْ عَزُفَةٍ وَاحِمَا تْرَّادُ خَلَيْدَهُ فَاغْتَرْفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجُهُهُ ثَلَاثُ من والمرونة التي والمرونة التي والمرونة ر المار (طرف) بيان ترميد في المار ا هُ فَأَدْ يَرْسِدِيْهِ وَأَفْرًا تَرْزُغْتُ كُرُارَائِثُ رَسُولَ اللّهِ صَكِلِ اللّه عَلَيْه ويَ مُسَدَّدَةُ قَالَ حَدِّثْنَا حَادُعن ثَابِتِ عَنَا نَسِل لَاللَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمِ دَعَى بِإِ نَاءِ مِنْ مَ بِفَدَجٍ رَحْواجٍ فِيدِشِي مِنْ مَاءٍ فَوَصَعَ أَصَابِعَهُ فَالْ أَنْسُ فِعَلَتُ أَنْظُوٰ إِلَا لَكَاءِ يَنْبُعُ مِن بُيْنِ فَالْ الْشَكِيْزُرُثُ مَنْ تُوصَّا مِنْهُ مَا يَنُوالسَّتُ الْوُصُوعِ بِالْمُدِّ \* حَتَّا قال َ حَدَّثِنِي مِسْتَحَرُقال حَدَّثِنِي أَبُنَ جَبْرِفال سِمَعْتُ يفولكأز النتي صرإ للدعلبه وسلريعي بالصّاع للَ خُسْدَوامُدَادٍ وَبَبُوَصِّهُ أَبِالْمُدَّةِ عَلَمُ لِكُفَّاثُنْ \* حَدَّثَنا أَصْبَعُ بِزَالْفَرَجُ عَنِابِ كَ يَنْهُ عَمَى مُنْهُو فَالْ حَدَّنِيٰ أَبُوالنَّصْرِعْنَا في سَ لَنهِ صَ<u>ا اِللهِ عَلَيْهِ و</u>سَلِّمِ أَنَّهُ ·َسَعَ عَلَى اَلَيْفَيْنِ وَإَ اللَّهِ بِنَعُمُ سَالَ عُمَرِ عِنْ ذِلْكَ فَقَالَ نَعُمُ إِذَا حَدَّثُكُ بْأَسَعْدُ عَنَالَنِيَّ صَرًّا إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فِلْأِنْسَالَ

يِعَنْ سَعْدِ بْنَ ابْرا هِيمِعَنْ نَا فِم بْنِ جُبَّارِعَنْ عَ عَلَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ حَرَجَ كِكَا جَيَّهِ فَٱتَّبَّعَ برَةُ بِإِ دَاوَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَصَبُّ عَلَيْهِ حِينَ فِغَ مُرَّجَ Jill a character of the season الصَّهْرِيَّ أَنَّ أَبَّاهُ أَخْبُرُهُ أَنَّهُ زَلَى رَسُولًا لِلَّهِ صَلِّمً [(د لَّهُ كَنْسُرُ عَلَىٰ الْخُفْنَنُ وَتَا بِعَهُ حَرْبٌ وَٱبْانُ عَنُ يَحِيَةٍ عَبْدُانُ قَالَ اخْبَرِنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اخْبَرُنَا الْأَوْزَاعِيْ عَنْ عَنْ أَبِي سَيلةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَرُو بْنِاكْمَتِهُ عَنْ أَسِيهِ قَالِ رَأَيْنُ النتَّ صَلِّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَمُسُرِّعَ لَيَخَا مَنِهِ وَخُفَيْهِ \* وِنَا بِعَهُ مَعْمُرُ عِن يَعِيْمَ عِنْ آبِ سَلَةٌ عِنْ عَبِرُوقَالَ رَآيُنَا لَنِيَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* بَالْبُكِولِ وَالْدُخُلُ وَجُلَيْهِ هُمَّا ڟٳۿؚڔؘؾؘٳڹ؞۫ڝۜڗؠۜڹٵڹۅؙۘڹۼؙؠؙۊڶڶڝۜڐ۬ڹڹٳۯڲؚڗؖٳۼٛۼڿٛٵٞ ۅڛڵڔ؋ڛڡؘڕڣؘٲۿؙۅؘؠؾؘۘٳڒؙڹ۫ڔۼۘڂڡٚڹۨ؞ڡؚڡ۬ٵڷۮڠۿٳڣٳڎۜ ڎ۫ڂڵؿؙٚڮٳڟٳؖۿؚڒۘؾؽۣٛڣۺؘ؏ۘۼڶؽۿؠٵ؞ؙؠؗڶۻٛٮٮ مَنْ ڵ؞ؙ المالي من المالي يَنُوَحَنَا مِنْ لَمُ الشَّكَاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكُلُ ٱبُونَكُرُ وُعُ وعُمَّا ذُكُمًّا فَكُوْ بِيَوَ صَّوُّا \* حَتَّتَنَاعَبُوٰ اللهِ نُنُوا مُنْ فَا أَخْتَرْنَا مَالِكُ عَنَّ زَيْدِ بُنِ آسُكُم عَنْ عَطَاءِ بُنِ بِسَارِعَنْ المرابع المراب اللهِ بْنِعَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكُلُكُمِّ فَا المحالية الم 

معدد المالية والدوية المالية والدوية المالية والدوية المالية والمالية والم من المرابة والمارية وفي المرابة والمرابة والمرابة والمرابة والمارية والمرابة والمرابة وفي المرابة والمرابة والم المحال ال مرالي في الألاد وي المراد وي ا مرمين علمالات من المال المال المعالى المعال ورسا درده و در المال مع المال فَيْلُ عَنَا بِنِ سِنْهَا إِبِ فَالْ أَخْبِرِ فِي جَمْفُونَ بُنِ عَيْرُونِ إِلَى تِيهُ ٱبْأَةُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّهُ رَأَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ بَجُنَّرٌ يُّقِفِ شَارَةِ فَنُ مُحُاكِلُ الْصَيِّلُاةِ فَالْقَالْسَّاكِينَ فَصَلَّكُ وَ - مُنْ مَضَمُضَ مِنَ السَّويِقِ وَلَمُ يَنُوضَ يتوسد والمستريد ؚؚؚۣڡٚۺؘؙؽ۫ڔۣؠ۠ڹڮڛٳڔڡؘۅ۬ڮؘڹۼڂٳۮؾڎٵڔۜٞۺۅۧؽؽؘڹؘ النَّهُ أَذِهُ خَبْرَهُ أَنْهُ خَرَجَ مِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ المالية المال عَلَمْ حَيْبَرَ حَيِّ إِذَاكَا نُوا بِالْصَّهُ بْنَاءِ وَهْ أَدْ فَ خَيْرِ فِصَلِّ الْعَصَّرَةِ ثُرَدَى عَي بِا لَازْ وَادِ فِلْهُ مُؤْتَ الِلَّ بِالسَّوِيقِ فَاحَرِبِهِ فَنُزِّتَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱكَّفُنَا نَيْمُ قَامُوا لَى الْمُغْرِبِ فَيُضْمَضَ وَمَضْمُضَنَا ثَوُصَيًّا وَلَوْسُوحٌ نْاأُصِّبَعُ قَالَ أَخْبَرُنَا الْبَنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرُنَ عَنْ فَيَنُ عَنْ كُرِيْبِ عَنْ بَيْمُونَةَ ۚ إِنَّ النِّيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا كُلَّعِنْهُ هَا شَّكَتِفًا شَرْصَلًى وَلَوْ يَتِنَوِّمَهِ أَيْادٍ هُلْ لَيْمَضِمْ مِنَ اللَّهِنِ \* حَدَّثْنَا يَخِيئُ نَنُ بُكِيرٌ وَفَيْيِّبَهُ قَالَا حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقِينًا عَنابُنِ سِتْهَا بِعَنْ غَيْدُ لِلَّهِ بِيَ الْحِ اللهِ بْنِعُسُةً عَنِا بِنِعَبَّاسٍ أَذَّ رَسُولًا للهِ صَلَّى لَهُ مَا يَعَدُّ وسَلَّمَ شَرِّبَ لَمَنَّا فَتَضْمَضَ وقا لِلانَّ لَهُ دَسَمًّا تَابِعَهُ · ايونسُ وَصَالِمُ بُنُكَيْسًانَ عِنَالِتُهُمْرِيِّ بَالْبُ مِن النَّعْسَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِيلِيِّ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِيلِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَةِ الْمُلْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُلْمِيلِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ لِمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِ الوص وعمن النومروي فأركز يرمن التعسة والنعس

مَالِكُعَ وْهِشَامِ نْنَعُرُوةَ عَنَاسِهِ عَنْ عَائِشَةُ أَنّ صَلِيًّا للهُ عليَّه وسَلَم قال ذَا نَعْسَ إَحَلُ كُم وَهُونُكِ بَرِّ فَالْحَتِّى بَدْ هَبَعَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ آحَدَ كُرُاذَا صَالِّ وَهُمْ عَمْ لِلْأَمْدِي لَعَلَّ يُسْتَغَفِّرُ فَيُسْتُ نَفْسُهُ \* حَلَّ أِبُومَعْمَ قِالِحَدِّ ثَنَاعَبُدُ الوارثِ قالِحَرِّ ثَنَا ٱيُّوْثُ عَنْ كَا قِلْ بِهُ عَنْ النِّي عِنْ النَّهِ صَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَالَ إِذَا عَنْهُ فِالصَّلَاةِ فَلْيَغَ حَتَّى نَعْلَمْ مَا يَفْزَأُ ﴿ لَا سَلَّمَ نُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَيْتٍ ﴿ حَتَّى ثَنَّا حَيَّ لُهُ نُوسُفَ قَالَ حَتَّ ثَنَّا سُفّيانُ عن عَبْروبن عَامِر فالسّمِعْتُ أَنْسَاحٌ فَالْ وَحَدَّنَّا سَنَّدُ قال حَتَّانَا يَحْيِعَ وَ سُفْيا ذِ قال حَتَّ بَيْ عُرُونَ عُوْنَ عُلْ عَنْ اَسِ فَالْ كَأَنَّ النَّيُّ صَلِي الله عليه وسَلَّم بَتُوَصَّنَا عِنْ كُلِّصَلَاةً قُلْتُ كِيفَ كَنتَ مِتَصَّىغُونَ قَالُ حُرَى أَجَالُمُ الْوُضُوعُ مَالَمُ يُجِدِّتُ \* حَرَّبْنا خَالِدُ بْنُ مَحُلَدِ قَال حَدَّالُ قَالْ حَدَّيْنِي بَحَثَى بَنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْرَنِي بَشِنُهُ زُنْ لِمَسَارِقَالَ تُخْبَرِني سُوَيْدُ بِزُالنَّهُ إِن قال حَرَجْنَا مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلَا ٱللهُ عَلِيْهِ وسَلِّمِ عَامَزَحُيُهُ رَحَتَّى إِذَا كَتَا بِالصَّهُ بَاءِصَلَّ إِنَّا منافع المنافع ا المنافع المن رسُولُ السمكل للمعلِّه وَلَمُ الْقَصْرَفِكُ صَلَّى دَعَى بِالْكُطْعِيمَ افَلُمْ نُوْتَ الْآبالسَّونَ فَأَكُلُنَّا وَشَرَبْنَا ثَرُقامَ الْبَيُّ مَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَىٰ الْمَغَرُّبُّ فَمَضَّ يَصُرُ ثَمْ صِكَّا لِنَا الْمَغَرْبُ و

لنتي صكيا تقدعليه وسكريجا يُطِّ مِزْجِيطَانِ المَد سنة إوَّ كَّةَ فَسَمَ مِصُوْتَ أِنشَا بَيْنَ بَعَدَّ بَانِ فِي فَبُوْرِهِمَا فَقَالِ الْبَيْ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ لِيَعَدُّ بَانِ وَمَا لِيَعَدُّ بَانِ جَكِيرِد قال كَلِيكَانَ اَ حَنْهُما لا يَسْتَنَرُونُ نُولِهِ وَكَانَا لاَ خُرْبَيْتُ بِالْمَيِّيَمَةِ ثُمِّدَكِي بِجُرِيرَةِ فَكَسَرَهَا كِسُرَتِينِ فُوصَعُ عِل عُ لِقَبُ رِمِينُهُمَا كِسُرَةً فَقَيلِ لَهُ بِارْسُولَ اللهُ لِمِ فَعَلَّتَ هَنَّا قَالَ لَعَلَّهُ أَنَّ يُحَقَّفَ عَنْهُمُا مِالْمِ نَيَّا بُسَا\* إبابُــــــــــمالجاءَفى عَسُيلِ أَنبَوْلِ وقَالَ النَّبُّ صَلَيْهِ لَقَدعلُهُ حَدَّنِى رَوْحُ بُنُ القاسِم فَالْحَدَّثِيَّ عَطَاءُ بُنُ أَنِي مِّكُمْ وَالْحَدَّثِي عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَ عَنْ اَنِس بِنِمالِكِ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَكِلًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ ا نَبِرَرُ كَاجَنِد ٱلنَّيْهُ عِمَاءٍ فَيَغْسِلُ مِهِ \* بَاسِتِ \* حَلَّهُ عَجِّرُ بْنَالْمَتَنَى مِسْتَنَا لَحُهُونُ بُنْ تَكَارِمِ حَسَّنَا الْأَعْشَا بُنْ عنِطَا وُسِ عِزِا بُنِ عِبَّاسٍ قِال مَرَّالنِيُّ صَكِّلًا لللهُ عَلَيْه وَا ۯ۠ۺۣ۫ڡؘٞڡٵڶٳۻۜٙ؞ٲٚؽؾؘۘۮۜٛڹٳۮ۪ۅٙڡۘٵؽؾۜڐۜؠٙٳؖڹ؋ؘػڂؚ؞؞ٟ ٲڝؙۿٵڡؘػٲڹؖٳڵؠڝؙؾؘڗۯؙۺٵڣٷڸۅٲڛۜٳٲڵٲڂۯٛڡؘػٲۮ ۺؠٳڵۣؠٚٙؠؠٙڐۣڗؙڗؘڂۮؘڿڔۑۮؘۊٞڒۘڟؠڐۜٛڞؘڡۜڡۿٳڹڞڡٛؽ۫ڹ فَغَرَدَ فَى كُلِّ فَنْرُ وَا حِلَةً قَا لُوْ اِيا رَسُولَ اللهِ لِمُوْعَلَمْ عَرَبَيْ هَذَا قَالُ لَعَى أَيْ يُخَفَّقُ عَنْهَا مَا كَرْيَيْنِسَا قَالَا بِالْكُنَّ ٣ سقط لفظ هذامي

تَكِيمُ حدَّ ثَنَا الْهَ عَمَّةُ قِال سِيمَتُ مُجَاهِدًا مِثَلَهُ \* بُابِئِ \_ تُرُكِ النَّوِصَلَ لِلهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَالنَّاسِ لَا عَلَيْهُ مِزْنَوْلُهِ فِي الْمُشِينِ " كَتَرْبْنَامُوسَى إِنْاسُمِيَ مِّعَ أَمْ حِدَّيْنَا اِسْعَاقُ عَنْ أَنِي مِنْ مَا لِكِ أَنَّ النِّيِّ صَلْ اللهِ اللهِ النَّالِيَةِ وَسَلَّمُ ذَا يَاعُرُابِيًّا يَبُولُ فِي المُسْجِينِ فَقَالَ دَعُونِهِ تَحَتَّى إِذَا فُرْتَخُ مِنْ يُوْلِدِ دَى بِمَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْدٍ \* بَابُ صَبِّ أَلْتُ عَلَىٰ لَبُوْلِ فِي لَسَبْمِ لِ مُحَدَّ ثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ خَبَرِنَا شُعَيْرُ عَالَٰزِهُرِي ۚ قَالَآ خَبَرِذِهُ عُبَيْدُا لِلَّهِ بُنُ عَبْدِا لللَّهِ نَنْ عُنْدَةً مَسْعُودٍ أَذَّ ٱبَاهُرَسُ قَالَ قَالَ قَامَ أَعْرَاكَ فَبَالَ فَالْمُسْ فَنَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ إِلنِّي صَلِّ إِلَّهُ عِلبُهُ وسَا أَرْزُقُوا ؖۅؘۿڔٮڣۣڗٛٛٳ؆ؘؽؘٷڸۅڛۜؽؚ۠ڮٷ<sub>ۻ</sub>ڹ۫ڬٳٵۅ۫ۮڹۏؙۘٵ۪ۻٛؠٙٳۼٷێ<u>ٙ</u> فَالْ الْخُبَرِنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الْخُبَرُنَا يَجْتَى بُنْ سَجِيدٍ قَالَ سَمِيْ ٱؗۮؘ؈ؙڹؙ؇ٳڮٷٵڵڹؾۣۻؾٳٚٳۺۜڐڠؙڸؿ۫ۅۛڝڵڔڮؖٳۻ<u>ٛ</u> ؠٛؠٙڔۣؠڗٛٳڵٵؙٷڮٳۮؠٷڸؚ۫۫؞ػؾڗڹٵڂٳڷۮؚۘڹڹٛػڟؗڸۣڂڎٮٛ السُلِمُ انْ عَنْ يَحْدُي بُنِ سَمِيدٍ فالسَّمْثُ النَّلُ مَاللِيت قَالْ بَجَاءَ أَعُرَّا فِي عَالَ فِي طَائَفَةِ الْمَشِيدِ فِرْجَرُهُ النَّاسُ اهُمُ النِيْ صِّلِ اللهُ عَلَيْ وسَلَّمْ فَلاَ فَضَى بُولَهُ أَعْرَ نِيُّ صَكِّا إِنَّهُ عَلِيْهُ وَسَلِّرُ مِنْ نُوْبِ مِنْ مَاءٍ فَأَهُرُ فَعَ عَلَيْهِ لِأَنْ َ مِنْ الْمِلْ الْمِسْنِيانَ \* مَدَّنْذَاعَبُولَ اللهِ بَنْ الْمِيلُ اللهِ بَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَامَلُتُهُ اللهِ مِنْ عَامَلُتُهُ اللهِ مِنْ عَامُلُتُهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَامُلُتُهُ اللهِ مِنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ مِنْ عَامُلُتُهُ اللهِ مِنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ مِنْ عَامُلُتُهُ اللهِ اللهِ مِنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المؤمنين

addition of the state of the st المؤمنين أنها فالتُ إن رسُولُ أللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ بِيِّ فَالَ عَلِيْثُوبِهِ فَدَعَى عِمَاءٍ فَأَنْبَعَهُ إِيَّاهُ \* حَدَّثْنَاعِيْدُ اللَّهِ بِنُ يُوشُفَ اَخْبَرُنا مِالكُ عِنْ بُنِشِهْ إِبِ عَنْ غُبَيْدٍ اللَّهِ بِنِ عَبُ ٱللهِ بْنِعْنْيَةٍ عِنْ أَقِرَقْتِيسِ بِنْتِ يَحْصَرِنَ أَنَّهَا ٱنتُ بِابْنِ لَهُ صَغِيَرِهُ مَا كُلُ الطّعامُ إِلَى رسُولِ أَلله صَلَّى اللّه صَلَّتِه وَلَم فَأَخُلُّسَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فَي جَرْهِ فَالْ عِلْمَ ا تُؤْيِدِ فِنَ عَامِاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَهُ بَعِنْسِلُهُ \* بَالْبُ إِقَائِمًا وَقَاعِدًا \* حَدَّثْنَا آدَمُ حَرَّثْنَا شُعْبَةُ عَنَالًا عُجُمُ اعَنْ آبِي وَامْلِعَنْ حُنَّ بَفِذَ قَالِ أَبِي الْبَيْ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سُبَاطةً قَوْم فَبَالَ قاعًا تُمْ دَى بِمَاءِ فِحْنُتُهُ بِمَاءِ فَتُوْنَا - الْبُولِي نِنكَ مَهَا حِبِهِ وَٱلتَّسَيِّرُ بِالْحَائِطِ \* عَثَانُ بُنُ إِنِهِ شَيْبَةُ تَنْيَا بَحِ نِّرِعَنْ مَنْصُورِعَنْ آبِي وَا يُلِعَنْ مُذَيِّفِةً فَالْ رَائِيَنَنِي كَا وَالْمِنِيُّ صَلِيا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ نَمَّا شَيَ فَا تَهُسُبًا قَوْمِ خَلُفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُو مُوا حَذَكُمُ فَإِلَّا فَانْسَدُ مِنْهُ فَاشَارَاكَ فِحُتُهُ فَقَمْتُ عِنْدَكَ قِبِهِ حَيَّ فُرْعُ لَا وُلِعندَسُباطةِ قُوْمِرٌ حَدَّثنا كُمِّنُ بُرُعُوْمَ وَ حَرَبْنا مِ عَنْٖهَ مُصُورِعَنَ إِنِهِ وَائِلَ قَالَ كَانَا ٱبُومُوسَى إِلْأَسْْعَرِيُّكُ فِيثَ فِي الْمُؤْلِ وَيَقُولُ آِذْ بَنِي أَسْرَائِيلُ كَانَ إِذَا اَصَابَ ثُوْبَ أَلْحِدِهِمُ ُ وَصَّهُ مَ فَقَالَ حُدَّنِفَةُ لَيْنَهُ أَمْسَكَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَكَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسِكَمَ اللهِ عَسُولُ اللهِ عِنْهُمَا وَسِكَمْ اللهِ عِنْهُمَا اللهِ عِنْهُمَا وَسِكُمْ اللهِ عِنْهُمَا اللهِ عِنْهُما اللهِ عِنْهُما اللهِ عِنْهُما اللهِ عِنْهُما اللهِ عِنْهُما اللهِ عِنْهُما اللهِ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَ جُهُ لَهُ اللَّهُ يَ عَنْ اللَّهِ مَا يَعَنَّى عَنْ هِ سَالِمِ حَقَّانِتُمْ فَاطْهُ مَعَنَّا أَمْمَا كَاللَّهُ

الماءَ يَا أَمْ أَوْ إِلَى المنتي صَلَى اللهُ عليه وسَلِّم فَقَالَتُ أَرَا يُسَرِا حُكِلِ إِنَّا الْمَيْنِ فِي النَّوْبِ كُنِّف تَصْنَعُ قَالَ تَحْتُهُ فَرَتَقُرْضُهُ بِالْمُاءِوْمُ <u></u> ٳۊؿؙڝٳۧڣۑو٭ڝۜڗؿٵڿؽؙڹٛۺڵٳڡؚػۜڗؿڹٵڹۘٷؽؙۼٳۅؽڎ۪ٞػڗۺۜٵ إِسْنَا مُنْ عُرُونَ عَنْ اللهِ عَنْ عَالْسَةً قَالَتُ جَمَا تُنْ فَاطَةُ بِنْتُ أَلَ عَجَيْشِ اللَّالْبَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِقَالْتُ إِلَّاكُ سُولًا للَّهِ إِنَّ ا مُرَاَّةً أُسْتَكَاضُ فَالْوَاطُهُرُا فَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ الليصَلِّي الله عليه وسَلَّم للا إغَّاذَ لِكِ عُرُقٌ وَلَيْسَ جَنْصَا إَفَا ذَا أَقُلَتُ حَيْضَتُكِ فَدَجِ الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَا عَنْكِ الدَّمَ ثُمُصَلِّي قَالَ وَقَالَ إِنْ ثُمُ تَوْصَّلِي لِكُلِّ حَقَّ يَجِئَ ذَلِكِ الْوَقْتُ \* بَاكْبِ عَسُلْلَهُنَّ وَفَرُكِ وَعُسُ مَا يُصِيبُ مِنْ لَمُزَاةٍ \* حَدَّ ثَنَاعَيْدَانُ أَخَبُرِنَاعَنُدُاللَّهِ ثُلَّا ٱؙؙڿڔڹٳؖۼٞۯٷڽؙٛڡؘؠٛٛۏڹڵڴؚڗؘڔػؙۛڠؙ؈ٛڶؠؙڶۮڹ۫ڹڛٳڔٷؙ۫ۼۘٲڞؾؙ قَالَتُ كُنْتُ أَغْسِلُ لِلْكِنَابَةَ مِنْ تَوْبِ النِيْ كَالَّهُ عَلَيْهِ وَ فَيْ بُرِارًا لَصَّلَاةٍ وَلِذَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثُوبِهِ \* جَدَّتْنَا فَتَيْبُهُ عِلْمُ يِدُجَّة تْنَاعَزُونُهُمْ مُونِعَنْ سُلَمْانَ بْنِيسَارِقَالْ سِمَعْتُ عَادُيْنَةً حَ وَحَنْنَامُسَدَّدُ حَدَّثْنَاعَبُهُ الواحدِ حَدَّثْنَا إَعِرُونِهُ مَيْ وَنِهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادُسُةً عَنِ الْبُغَ يُصِيبُ النَّوْبَ فَقَالَتُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ نُوبِ رسُولِ الله مَّكَ لِمَا لِللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ فَيَخْرِجُ الْمَالِصَّلَاهِ وَأَلْزُالْفَكُلُمَ وَاللَّمُ الْفَكُلُمَ فَيُ ٧ عندمالك

حَنَّ ثَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِ حَنَّ ثَنَاعَنُرُونِهُ مَيْمُونِ قَالَ سَأَلْتُ سُلِيَادَ إِنْ يَسَارِ فِالثَّوْبِ نَصِيبُهُ الحِنابَهُ قالَ قالتُ عامُّتُ مَا ` ٱغْسُلُه مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلِمِ الله عنيه وسَلَّم · جُ إِلَى الصَّارِةِ وَأَثُوا لَعُسَيْلِ فِيهِ بُقَعُ اللَّهِ \*حَدَّثْنَا عُرُو سُلُمانَ بَنِ دِسَارِعَنَ عَامُّسَةً إَنَّهَا كَانتُ تَّغَسُّلُ ٱلْمَنَ نَيْ صَالِمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِرَّا رَاهُ فِيهُ بُقَّعَةً أَوَّ بُفَكَّ أبؤالا أديبل والذوات والغنئم ومرابضها ٳٞؠؗۅؙؠؗۅڛٙؽ؋ۮٳڔٳۧڮؙڔۧۑڋؚۘۅٙٳڵڛۜۯ۫ڡؚۜڹڹٷٲؠٚۑڒۘؾؙڎؚ۬ٳڮؘڿڹ۫ڋ فقالهَاهُنَا وَثُمَّ سَوَاءٌ \* حَدّ ثناسُلِيمانُ بُنُ حَرِّب حَدَّ ثِنا إِخَادُبُنُ زَيْدِ عَنَا يَوْبَ عَنَا فِي قِلْابِةَ عَنَا نَسِ بْنِمَا لَكِ قَالْ قِدْمَ اْنَاشِ مِنْ عُكِّلِ اَوْعُرُيْنَةً فَاجْعَنُو وَالْلَدِينَةُ فَاَمَرَهُمُ النِّيثُ صَلَّ الله عليَّه وسَلم طِقًاجَ وَأَذْ يَشْرُبُوا مِنْ أَبُوا لِهُا وَأَلْبَانِ أَ فَانْطَلَقُوا فِلْمَا صَحُّوا قَتَكُوا رَاعِي النِّيصَلِي السَّعليه وسَدّ وَاسْتَافُواالنَّعَمِ فِي اَءَ لَلْبُرُ فِي أَوْلِالنَّهَ ارِفْعَتُ فِي ا قَالَ ابُوقِلًا بِهَ فَهَوُلا ﴿ سَرُقُوا وَقَتَاكُوا وَكَفَرُوا بِعُبَا لِمَانِهُ هُ وَحَارَبُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ مُ حَرَّثِنا آدَهُ حَرَّثْنا شُعُبةً أَجْرَنا آبۇالتتباح يزيدُ بُنْ حَمَيْ بِعِنْ آسِوال كانالبتى كاللطلة

بَنَالَهَٰٓغَاسَاتِ فِي السَّمْ رَوَالْمَاءِ وَقَالَالزَّهْرِيُّ لِأَمَاسٌ ءِ مَا لَرُيْفَيِّرُهُ مَا فَيُ أُورِيحُ اولَوْنُ وَقَالَ حَالَاكُمَا لَا مَا سَرِينَ يُتة وقالاً لرَّهُ رِئُ فَعَظامِ الْوَقَ مَخُوا لَفِيلِ وَعَيْرِي ادْرَكْتُ السَّامِنْ سَلْفِ الْعُلَاءِ بَمْ نَسْنِطُونَ بِهَا وَبَدَّهِ مَنُونَ لإبَرَوُنَ بِهِ بَأْسًا وقال ابْنُ سِيرِينَ وَابْرَاهِ بِمُ وَلاَبَا شِ بْنَارَةِ الْعَاجِ \* حَدَّثْنَا اِسْمَ عِيلَ حَدَّثْنِي الْكَعْزِ ابْنِيْتُ نَعْتَبُ اللَّهِ بِنَعَبُدِ اللَّهِ عِنْ أَنِي بِيَّا إِسْ عَنْكُمُونَهُ أَنَّ رَسِيُّوا الله صلى لله عليه وسلم سُيَّاعِنْ فَأْرَةٍ سَقَطَنْ عُ ففالالفوها وَمَاحُولُنَا فَاطْرَحُوهُ وَكُالُواسَمْنَكُمْ الْ عَلَيْنُ عَبْدِ أَلَّهُ حَقَّانَامَعُنُ حَدَّنَامَا لِكُ عَنِ إِنِّسْ إِبْ عُيَيْدِ اللهِ بْنَعَبْدِ اللهِ بْنِعُنْنِهُ بْنِمَسْمُودٍ عِنَا بَرْعِبَّا إِسْ عَنْ مَيْمُونَةَ ٱنَّالِبُنَّ صَلِّيا لله عليه وسَلَّم سُئِلَ عَنْ فَأْ رُهِ سَقَّطَةُ إِنْ سَمِّن فَقَالِ خُذُوهَا وَمَا حَوْلُهَا فَاطْرَحُوهُ قَالْمَعْنُ خُرُ مَالِكُ مَالِهُ أُحْصِيدِ بِقُولَ عَنِ ابْنُ عِبَّاسِ غُن مُيْمُونَةُ مُ *ڿۘۯؙڹ*ؙڿۜۜڵؙڂڔۘۏٵۼۘڹؙۮٳڵڡٳؘڂۻۯٵۻڠۯؖؗٛٛۜؗۼ؈ٚڲٳڡؚ۫ڹڹڡؙؽؘ عَنْ آبِهُ مُرِرةً عَنَالَبْنِي صَلِّم الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ كُلَّ كَالْمُرْكِمُ سُورُ فِي سَبِيلِ لِسِ يَكُونُ بِومَ القَيامَةِ كُهُيْئِيَّ ا إِذْ فَإِ الْفِيْ وَمَا اللَّوْذُ لُونُ الدَّيرِ وَالْفَرْفُ عَرْفُ الْمُسْكُ مَا لُهُ الْبُوَّلِ فِالْمَاءِ الدَّائِمِ \*حَدَّثْنَا ابُوْ آلِيْمَا ذِا خُبُرْنِا شِعْمَتُ الْخَيْرَا ون النا المام المارة المام المارة ال النوالزَنَادِ أَنْعَبُدُ الرَّمِنِ بْنَهُمْ مُرْزِ الْاَعْرِجَ حَدَّ تَدَانَّهُ سَمِعَ أَبْا هُرَيْرةً أَنَّهُ سِمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَفُولَ مَنْ ثُنَّ المويجاد المعالم بعدن المالية التغرول

ولان المورد الم من المعادة المنافعة ٱلكَيْخِرُونَالسَّابِفُوْدَ وَبِالِسْنَادِهِ فِإِلَا لَا يَبُولَنَّا اَخْذَكُمْ فِي الْمِا ر معلوه ولوز کرد کرد افغرام ا النائم الذىلا بجيء تمريغتي إنه وقال أبن المستد المنافع لا أو المنافع لةَ حَدَّ ثَنَا إِبْرًا هِيمُ بُنُ رُوس فَحَنَّانِيْ عَمْرُو بِنَ مَيْمُونِ ٱنَّعِيدَ اللهِ بِنَ ٱڒۜ۠اڵڹؿۜڞٙڶۜٚٚٚٚٳڵڷؙؗؽؗٛۼڵؽ۠ۅۅڛڶۄؘۜػٲۮؘؽ۬ڝۜڲۼٟؽ۫ۯٲ وَضَعَهُ عَلِيْظُهُرِهِ بَيْنَ كَيْفَيْهِ وَانَا انْظُولِ انْغَيْ<sub>ةٍ "</sub> كَانَتُ إِلَى مُنْعَدُ قَالَ فِجْعَالُوا بَضِيَكُوْنَ وَيَهِ بُغْضٍ ورسُولُ اللهِ صَلَىٰ الله عليهُ وَسَا المُرْفَالَ اللَّهُ مَّعِلَيْكَ بِفُرَيْشِ مُلَاتَ عَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِ مِلْدُ دَعَاعَكِيهُم فَال وَكَا نُوا يُزُوُّنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فَي ذَ لِلْإَنْ الْبَيْ

مِّي فَقَالَا لِلْهِ عَلَيْكَ بِأَى جَهُلُ وَعَلَيْكَ بِمُعَبُطٍ وَعَمَّ السّمَابِعَ فَلَمُ يَخُفُظُهُ قَإِ فَوَالَّذِي نَفْسَى بِيدُّ وِلقِد رَأَيْثَ الذينَ عَدُّ رسُولُ اللَّهُ صَلَّا الله عَليْه وسَلَمْ حَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قِلْسِ مَدُرُّ لِمَا د الْبْزَاقِ وَالْمُنَاطِ وَيَخُوهِ فِالنَّوْبِ \* وَقَالُ عَرُونُهُ وَمَرُوانَ خرَجَ رَسُولُ اللهِ صِلْى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم ذَمَرُكُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم ذَمَرُكُ المُحدِيثَ وما تَعْمِ النِيُّ صَلِيا لِللهِ عليْهُ وسلم إِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُلِمهُم فَذَلَّكَ بِهَا وَجُهِمَ وَجِلْدَهُ \* حَدَّثنا مِي نُنُوسُ فَ حَدَّثنا سُفَيانُ عَن عَنْ اَدْنِي بْنِمالِكِ قَال بَرْفَ البَيْ صَكَا إِلَّهُ عَلَيْهُ وِسَكُمْ إقالاً بُوعَبُدِ الله طَوَّلَهُ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِحْرِيرُ قَالِ اَخْبَرُ فَا يَحْيَ بُنُ ايُرِبُ قال حدثني مُميد قال سَمِعْتُ أَنسًا عن النتي سَل الله علي ا لإيجنوزانوضؤ بالتبيذولا بآلمشكر وكرهنه لِسَدُ وَإِيوالْعِالَمَةِ قَالَ عَظَاءُ إِلنَّيْكُمْ أُحِبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُصَّ بِالنِّيدِدِواللَّهَنَّ \* حَدَّثْنَاعِكَمَّ بَنْهُ مُلَّاللَّهُ حَدَّثْنَا شُفًّا بَا ٱلْزِيْهِرِيُّ عَنْ إِدِهِ سَلَةً عِنْ عَا كُشَّةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رِ إِعلَى رَجْلِ قَالَمُ احْرِيضَة مُ حَنَّهُ الْحِكْدُ يَعْنَى انْسَالُهُ الساعد

السَّاعِيكَ وَسَأَلَه النَّاسُ وَمَكَا يَيْنِي وَمَيْنَهُ ٱحَدُّمِا كَيْشَى دُووِيَ بُرْحُ النِّي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم فَقَالِمَا بَنَّيَ أَحَدُ \_\_ السِّوالِيُّ وفالابنُ عَبَّاسٍ بِنُّ عَنَالمَنَّةِ الله عليه وسلم فاسُتَنَّ حَيَّمْنَا ٱبْوَالنُّعَانِ حَيَّمْنَا حَادُ ۑڽٷ۬ۼؘؽڶۏؙۮؘڹڹۣڿڔؠڔٷ۬ٵۮۣۯ۠ۅڎ؋ٷ۫ٲڛڍؚ؋ٳڶٲۺۜؽؙ تَ لِالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُنُهُ يَسُنَى بُسِوَالسِدِ نُعْ أُغْ والسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنّه يَنْ تَوْغُ \* حَرَّمْنا عَمْإِنُ ابْنُ إِدِهِ شَيْبَةَ حَتَّهُمْنَا جَرِيُرِعِن منصُورِ عَنَا إِلَى وَاتُلِعَنْ خُدٌّ ُ فَاكُمَانِ النِّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْ إِكَيْنُونُ فَاهُ بِالسِّوَائِ بِالْسِيدِ وَفَعِ السِّوَائِ إِلَى الْمَاكِمُ مَنَ جُوَيْرِيَةِ عَنِ نَا فَعِ عَنِ ابْنِ*غُ* مَرَ أَنَّ النَّحَكِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وِسَلَّمْ قَالَ أَكَافِي تَسْتَوْكُ بِسِوَالِهِ غُاءَنِي رَجُلُونَا صُرُهُما ٱكْبَرُمَنَا لَا خَرِفَا ولُتُ الْسِيَّةُ لِدُاكُمْ مِنْهُمَا فَقَيْلَ كُيِّرُ فِي فَعْنُهُ إِلَىٰ لَا كَبُرِمِنْهُا فَالَابِعِبِهِ اللهِ انْحَصَرُهُ نَعْيُمُ عِنْ لَمِنَا وَلَيْعَنْ انْسَامَةُ عَنْ مَا فَعِ عِنْ الْبِنِ عُرُدُ بِالْبِ فَضَيْلِ مَنْ بِالنَّ عَلَىٰ لُوصُنُوعَ \* حَدَّمْن المَحْنُ نُوْمُ فَنَا تَلِ أَخْبَرُنَا عَبُدُ اللهِ ٱخْبِرُنَا شَفْلًا أُنْ ثَنَّ مُ عَنْسَعُمِ أُنَّ عُيْدًةً عِنِ البَرَاءَ بُنِ عَا رَبِّ فِالْ فَالِ لِلَّالِيَ صَلَىٰ الله عليُّه وَسَلَم إذَا انَّيْتُ مَعْنَيْمَ لَكُ فَوَضَّا وَفَ

لِلصَّلَاةِ ثَمُواصَّطَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَا لَهُ مَن ثُمُرْقُلِ اللَّهُ مَّ لَسُكُنُّ وَجُهِ لِلَّيْكَ وَفَوْضَنُ أُغِرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي الْبِكَ مَنَّ وَرَهُمَّ وَإِلَيْكَ لِهُ مُلْإِ وَلَا مَنْيَ مِنْكَ الْآلِالِيَكَ لَلَّهُمَّ آمُنْتُ بَجِنَّا بِكَ لَّذِي أَنْزَلْتُ وَنَبِّيكِ الَّذِي أَرُّسَلُمً إِفَانِ مُنَّ مِنْ لَيُلِينَكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ ٱ رِحْرَ مَا نَتَكَاَّمُونِهِ قَالِ فَرَدِّ ذُنَّهَا عَلَى النَّيْصَلِي لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فلا بلغتُ اللهُ مِن مَنْ بَكَايِكَ الَّذِي الْزَلْتَ فلنُ وَرَسُولِكَ الَّذِي رُسَلْتُ فَالَ لَا وَنَبِيِّكَ إِلَّهِ عَارُسُلْتُ (بهُ الله الرحم الرحب كاب الغسك ) وقوله نعال وَانْ كَانَاتُ عَنْمَ جُنِياً فَاظْهَرُوا وَإِنَّ كُنْمُ مُرْتُحُ أوْعِ آسَفُوا وَلِيا ۗ أَجُدُم نَكُم مِنَ الْغَائِطِ ٱ وُلَامَ سُنَّمُ الْبَيْ فَلْ يَجْذُوْلُمَاءً فَيَهَمَّهُ وَاصَعِيدًا طَلِيَّا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِ وَأَنْهَا كُمُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ آسهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُو لِيُطَلِّهِ رَكُرُ وَلِيُتِمْ يَغَمَّتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ وَقُولَمْ تَقَاجَلَ ذِكْرُه بِأَلَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لِأَنَقُرَبُوا الْصَالِحَةَ وْنَمْ شَكَادَى حتى نَعُلُوُ امَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبِاً إِلاَّ عَابِرِيَّ صَحيدًا طَتَّا فَا مُسَءُوا بِوُجُوهِكُمْ وَايْنِ كُمُوانَّ اللَّهُ كَا بُ عَفْوَاً عَفُورًا ﴿ بَا سُبِ الْوُصُوعِ فَبْلَالْعُسُلِ حَيْنَا عَفُولُوعِ فَبْلَالْعُسُلِ حَيْنَا عَفُولُ عَ عُبُلُ اللهِ بن يوسُفَ اَخْبِرَنَا مَا إِلَا عَنْ هِشَامِ بِنِ عَنْرُونَهُ

نَشْةَ زَوْجِ البَيِّحَلَّىٰ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَا ذَ مِنَ الْحَابَةِ بَدَ أَفْعُسُلَ لِيدِيهِ فَرْتُوصَّا كَايتُوصَّا لِلهِ الله خِلْ مَا بِعَهُ فِي اللَّاعِ فَيُخَلِّلُ مِهَا أَصُولَ الشَّعَرِ فَيُ وُضُو ۗ هُلِلْصَلْاةِ غَيْرِي جُلَيْهِ وَغَسَلَ فَرُجَّهُ وَمَا أَصَا مِنَالِاً ذَى بِمْ أَفَا ضَعِليُهِ الْمُأَءَ ثُرُيَحًى وَجُلْمِهِ فَغَسَكُهُمُ هَذَاءَ مُنْ لُهُ مِنَ لِلْنَابِةِ \* بَالِّ لصَّمدِ حدَّثِيٰ شُغَّبَةُ حَدَّثِيٰ أَبُونَكُرُ بِنُحَفُصِّ فَال سَمِمُتُ أَبَالِسَلَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَامَّتُهُ مِّ لِلرَّحِيَّا عَلَى عَامُنِيَةً رَضِيَ الله عَنَا فَسَاكُمِا أَخُو هَا عَنْ مُسْلِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ فَلَعَنْ بِإِنَاءٍ خَوُّامِنُ صَاعَ فَاغْنَسَكُ وَافَا مِنْ عَلَيْهِ وَالْمِهِمَا وَمِيْنَنَا وَبَيْنِهَا بِجِعَابٌ فَالْ الْوُعِبْدِ اللهِ قَالَ بَرْيِدُبُنُ هَارُونَ وَبَهْزُ وَالْجُذِيِّ تُعْرَبُنُ عُنِيتُكُمِّنَةٌ قَدْرً صَاعِ \* حَدَّننا عَبْدُ اللهِ بنُ عِهِ حَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

زُهُ وَمُ عِنَا بِإِنْ عِلَى عَدَّنَا ٱبُوجَعْفَرِ أَنَّهُ كَا نَعُنِكُ خِلِيرِيمُ ٱللَّهِ هُوَوَا بَوْهُ وعِنْدُهُ قُومُ فَسَاكُوهُ عَنِ ٱلْفُسْلِ فَعَالَ كَيْكُ حَاعَ فَقَالَ رَجُلُمُا يَكُ فِينِي فَقَالَ، جَامِرُكَانَ بَكِيْنِ مَرْ هُوَا فِي مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرُمِنِكَ نَثُرُ امْنَا فِي ثُوْبِ \* حَدَّثُ ٱبُونَفَيْمُ حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْعَيْرُوعَنْ جَابِرَبْنِ زَيْدِعِنِ ابْنِعَيْ <u>ٱنَّالنِيِّ صَلِم الله عليه وسَلْم وَمَيْمُونَهُ كَأَنَّا بَفْنَسَلَا إِنَّ مِ</u> إِنَاءِ وَآحِدٍ قَالِ آَبُوعِبُوا لِلَّهِ كَاذَا بْنُعْيَبْنَةٌ بِفُولَ ٱجْجَرَ عَنِ انْ عِيَّا سِعِن مَبْمُونِهُ والصَّيْحِيرُ مِارَوَاهُ ٱبُونَعُنْمُ \* وَتَقَالَكُ مَن مِنْ مَا رُونَ وَبَهُنُ وَلَلِهُ لِيَ يَحْتَى مَنْ مُنْكُمَةً فَدُرَصَاعٍ \* \* مُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ إِنَّا بِهُ مِنْ إِنَا فَاضَعَلَى إِنْسِهُ تَلْحُ قِناً \* حَدَّثنا أَبُونُهُ ۪ڝۜٙڽٛڹٳۯؙۿؠ۫ڔٛؖٷٛٳۑٳۺؗۼٳ؈ؘۜڝۜٙڎڹؽڛؙڵؠؖؽٳۮؙڹؙۉۻۯڋٟڝۜٙڐؾ۬ؽڿ ابن مُطْعِمِ فَال فَالرسُولُ اللهِ صَلَى لِمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ المَّاأَنَّا إِفَا فِيضَ عَلِيرًا سِي قِلَا ثَا وَاسْنَا رَسِد نِهِ كِلْتَهُمَا \* حَلَّاتُ إلْجَيْدُ بُنْ بَبِنَا إِر حَدِّ ثَنَا عُنْدَ رُحَدٌ ثَنَا شُفْتِهُ عَنْ مِخُولُ بُن رَّا اللهِ عِنْ حُتَ مِنْ عِلَى عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ الْنَيْخُ صَدّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِيُفْرِغُ عَلَى زَانِسِهِ ثَلَا ثَا \* حَدَّ ثَنَا ٱبُونُو حَدِّتْنَامَعُ مَرُبُنُ يَجِي بْنِسِمَامِ فَالْحَدِّبْنَ أَبُوجَعُ فَرِفَالًا القال إنجابِ وَبْنُ عِبْدِ اللهِ أَنَّا فِي ابْنُ عَبِّكَ يُمْرِّضُ بِالْحَسَّةُ بُو ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ لَ الْفُسُلُ مِنَ الْجَنَامِةِ فَقَالَتُ النَبِيُّ صَلَىٰ الله عليه وسكم وَأَخُدُ ثَلَا ثَهُ ٱكُفِّ وَيُفِيهِ على رَأْسِهِ تُرْبِهُ بِيضَ عَلَى سَأْرُرُ جَسَدِهِ فَعَالَ لِي لَكُسَنُ

كَتِيْزُالشَّعَرِفَقُلُكَ كَانَالِبِيْ صَلِحَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ ٱكُثُ شَعَرًا \* بِأَنْبُ لَغُسُلِمَ " أَفُسُلِمَ " وَآحِدَةً \* حَدَّثُنا أَنْ مَعِبَلَ حَدَّثنا عَبُدُ الواحِدِعِنِ الْاَعْشِ عُنْسَالِمِ بْو رِعنڪُ رَئيبِ عِنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَتُ إِنْ مَبَيْم وَضَعَتُ للنبيِّ صَلِياً لَتِهِ عليْهِ وسَلَّمِ مَا ۗ لِلْغُسُلْ فَعَمُ ُّرْبُنِيَّ آُوْتُلَا ثَا ثُرِّ آَفْزَعَ عِلْ شَمَا لِهِ فِغَسَّلِهِ المراد ا عِنْدَانْفُسْلِ \* بَحِيَّةُ مَا مُجُرِّبُ المُنْتَى حَدِّثْنَا ٱبْوَعَا جِيمِ عَنَّ حنظلة عزائقاسيم شعائشة فالتكان النتي صكاالله الْاعَشْ فَالْحَدَّ ثِنَى سَالِمُ عَنَ كُونَبُ عِنَا بَنِ عَبَاسٍ حَدَّثُ مَبْهُونَةُ قَالَتُ صَبَبْتُ لِلنِيْ صَلَّىٰ لِنَّدَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَسُنُ غَافُوعَ بِيمَينِ عَلَى بِسَارِهِ فَعَسَالُهُ مَا ثَمْ عَسَلَ وُلَجُهُ ثُمُوً بِيَدِهِ الْأَرْضَ فِمْسَعَهَا بِالنَّرَابِ ثُمُ عِسَلِهَا ثُمْ مَنْجُ مُحِيَّ نُسْقَ فَرُغِبَكُ وَيُجْهَدُ وَأَفِاضَ عَلَى ٓ أَسِهُ نُمُ سُنَّا ئَلُقُرُمْ يُهِ ثُمُ أَنِي بِمِينُدِ يلِ فَكُمْ يَنْفَضُ بِهِا قَالَ أَبُوعَبُدِاللَّهِ

إِذَا أَنْكُنُ عَلَيدِهِ قَنَرُغَ نُرِيًّا لِمِنَا بِتَرِوَا ذَجُلَ الْبِنَّ عُيرَوَالْبِرًا ا ٱبْنُعَارْبِ بِدَلاً فِالتَّلَهُ وَرِوَلَهُ بِعَسْلُهَا ثُمُرُ وَصَّنَا وَلَا بِرَ اَبْنُهُمْ وَابْنُعِبَالِسِ بَأْسًا يَمَا يَنْتَضِكُ مِنْ غُسُلِ لِجَنَا بَهِ \* حَدَّثنا عَبُدُا لِلّهِ بنُ مَسْلَمَةَ ٱخْبَرَنَا ٱفْكُ بُنُ خُمُنِدِعَ مِن الْهَاسِمِ عنهَا مَسْةَ قَالْتُ كُنْتُ ٱغْنَسِلُ أَنَا وَالْبَيْ صِلْ الله عليه وسلم من إناء واحد يَخْتَلُفُ أَبْدِينًا فِهِ تَعْدُ مُسَدَّدُ كَتِرْننا مَعَادُعنُ هِ سَامِرِعنَ اَبِيدِعنَ عَاكُشَةَ قالتُ كَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلْم إذَا غَشَكُمِنَ الْنَابِةِ عَسَلَادَهُ \* حَدَّ ثَنَا أَبُوالْوَلَمُدَ حَدَّثْنَا شُعْنَهُ عَ آبِ بَكْرَبْنِ حَفْصِ عِنْعُرُونَ عَنْعَامَتُنَةٌ قالتَ كُنْتُ أَغْشِلُ إَنَّا وَالْنِيُّ صَلَّى لِلهُ عَلِيهُ وَسَلَّمُ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَّا وعنعندالرحمن بنالقاسم عناسيءعا شثة مثلا محدث اَبُوْالوليدِ حَدِّ ثِنا شَعْبَةُ عَنعَبْدِ اللهِ بْنِعَبْدِ اللهِ بْنِجَبْ اقال سَيْمُتُ أَنْسَ يُنَ مَا لَكِ يعتولُ كَانَ البَيْجُ صَكِي اللَّهُ عليه وَا

مال مالغ بلولم مال مالغ بلولم مال مالغ بلولم بالموادة مال مالغ بالموادة مالغ بالغ بالموادة مالغ بالم الموادة مالغ بالم الموادة مالغ بالموادة مالغ بالم الموادة ما موادة بلان مِزْاناءٍ فَاحِدٍ زَادَمُسُ لِرَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وْسَلَّمُ مَاءً بَعْنَشِيلُ بِهِ فَاقْرَعْ المنافقة من المنافقة على َدنْ وفَعْسَلُهُ مَا مُرَّبِّنْ مُرَّتِينِ أَوْثِلَا ثَأَثُمُ أَفْرَأُ فُرغٌ بَمْنَهِ فِالْفُنْثُلِ \* حَدَّثْنَا مُوسَى بِنُ السُيَعِيلِ حَدِّثْنَا ٱبُوعَوَانَةً لْأَدْرِى أَذَكُرْ اَلْتَالَتْهَ آمُرْلِا ثُمُّ اَفْعَ بَيْمِينِهِ عَلَى شِ ففسك فرُحَهُ ثُورُد لكَ يدَهُ بالأرضِ أوْبالحائطِ شُمْ ؿۘڞؙؠڝ۬ٙۅٛٳڛؗؾؽؘۺۊؘۅۼڛڮۅ<del>ڔٛڿ</del>ڮ؞ۅۑڋۑؙۼۅۼڛؚ كأسَه الْمُرْصَّتَ عَلَّحِسَدِه ثَمْ تَتَحَىُّ فَعْسَكُوْدِمِيْهِ فَنَاوَلَّكُ ٣ الغس

يِرْقةً فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ بُرِدْ هَا \* بَا بِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ بُرِدْ هَا \* بَا بِيدِهِ إَجَامَعَ ثُرُعَادَ وَمَنْ وَارْعَلَى نِسَائِه فِي عُسُرُ لِوَاحِدٍ \* حَدَّثْنَا ايُحَيِّنُ نُهُ بَشَارِحَةُ ثَنَا ابْنُ إِن عَدِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِعَنُ الشعبة عنابراهيم بن محدب المنتشرعن أبيه قال ذكرته العائشة فقالت ترجم الله أباعند ألرحم كنت أظلة ا رَسُولَا لِبِيصَلِيِّ الله عليه وسَلم فيَطُوفُ عَلَى سِلا يُونِّتُمُ أيُصْرِ مُعُ مَّا يَنْضَغُ طَبِيًا \* حَدَّ شَا هِ وُبُنُ بَسَّارِحَتُنَا الْمُعَادِ مَنْ مَثَا الْمَنْ مُنْ أَ مُعَادِ بَنْ هِشَامِرِ حَدِثْنِي آبِي عَنْ فَتَادِ ذَ يَحَدِّثْنَا الشَّنْ مِنْ مَالِكِ قَالَ كَانَالْنِيُّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمُ نَذُ ورُعَكَ نُسُ إِ فِي السَّبَاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّا حُدَى عُشَرَةً إقال قَلْتُ لِأَنْسِ لَ وَكَا ذَيُ طَعَفُهُ قَالَ كُنَّا نَنَخَدَّتُ أَتَّهُ الْمُعْطِيَّ فُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدُعَنَ قَتَادَ ثَارَانَ أَنْسَا كَدَّنَهُ مِنْ يَسِعُ نِسْوَةً \* بَا بِ أَبِ عَسَلِ لَكُذُي وَلَوُ وَ الْمُؤْمِ مِنْهُ \* حَدَّثِنا ابُوا لُولِيدِ حَتَّنا ذَا يُدَةُ عَنَ إِلِي حَصِينِ عَرَ إِن عَبْدِالرِّمْنِعَ عَلِيّ قَالَ كُنتُ رَجُلاً مَذَاءً فَأَمَّرُ ثَتْ أرُّجُلرًانُ بَيِثَالُ النَّبِيَّ صَلَىٰ لِللهِ عِلْبُهُ وَسِيلِّم لِلْكَانِ ابْشِهِ افساً لَ فَعَالِ تُوصَّا وَاغْسِلُ ذَكُرُكَ \* بابِ مَنْ تَطَيَّبُ مُ اغْتَسَلَ وَبَقَّ اتْزُا لَطِّلَ حُدَّتُنا ٱلْوَلْعَا كُتَدَّنْنَا ٱبُوعُوانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنْ مَجِدِ بْنَ ٱلْمُنْتَسْمِ عْنَ أَبْ الفال سَالَتُ عَامُّشَةٌ فَذَكَّرُنُّكُ فَا فَوْلَ ابْنِ عُمَّرَهُمْ الْحِيثُ آناضيء تمخرمًا آنضَخ طبيًا فقالتْ لَهُ عَائِشَهُ أَنَاطِيًّا

رَسُولَآلْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ تُمْطَافَ فِي مِسَايَدٌ تُمُ نُحُ مَّا ﴿ حَدَّ ثَنَا آدَهُ إِنَّ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ الْمُعَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدِّدُ عَيْثُاللَّهِ قَالَ اخْبَرَنَاهِ شَاءُ بُنَّعُووَةً عُنَّابِيهِ عِنْعَالِمُشِنَّةً كاذر سُولُ للهِ صَلِى لله عَلَيْهِ وسَلَمِ إِذَا أَعْبُسَكُ مِرَ لَ يَدَيْهِ وَتَوَحَّنَا وَصُوْءَ هُ لِلصَّلَا ۚ قِ ثُرَّاغُتَ أُبُبَدِهِ شَعَرُهُ حَتَّى إِذَا ظُنَّ ٱنَّهِ قَدُارُوَى؟ أأناً وَرَسُولُ اللَّهِ مَكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُلُا اللَّهِ وَآ - مَنْ تَوَصَّا فِي لِلنَّايةِ ثَمْ عَبَّاسِ عِنِ ابنِعبَّاسِ عَن مَيْمُونةً قالتُّ وَصَعَ رَسُولُ اللهُ الله عليه وستلم وَصْنُوءَ لِلْهَا بِنَّهِ فَأَحُبُ فَأَكُ فَأَلِيمِينِهِ عَلَيْ شِمَالِهِ مَرْتَيْنِ أَوْثِلَا ثَا ثُمُ عَسَلَ وَجُدُ ثُمُ ضَرَّبَ يَدِهُ إِبِالْاُ نُصِ آوِاكِما يُطِ مُرِّتِينِ ٱوْتِلْا ثَا تُمُ مِضْمَ ﴿ إِسْتُكُ وغسَل وَ ﴿ وَهُ وَاعِيْهِ فَهُ إِنَّا فَاضَعَلَى وَالْسِهِ الْمَاءَ ثُورٌ 39) 07: 15:3 30:37 30:05:38

كَشِّيرًانَّهُ جُنَّتُ تَخْرُجُ كَاهُو وَلا يَسْيَرُهُ غَبُدُالَةِ مِنْ حَجِدٍ حَدِّ شَاعَتْهَا ذُبُنُ عُمَراً خُبِرْنَا يُونسُعُن هُرِيِّ عَنَّا بِيَسَلَةَ عَنَا بِهُرِيرَةً قَالَ أُفِيمَتِ الصَّاذُ عِنَّا الصُّفُونُ قِيَّامًا فَرَجَ إِلَيْنَارِسُولُ السِّصَلَّى الدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا قَامَ فِي مُصَالِكُهُ وَكُو أَنَّهُ جُنِّ فَقَالَ لَنَا مَكَا لَكُو شُرَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمْ حَرَجَ إِلَيْنَا وَرَاسُه يَفْظُرِ فَكُمَّ فَصَلَّىٰ مَعَهُ بَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُعْرِعِ الرَّهْرِيِّ ورَوَاهُ الْأَوْرَامُ عَنِالزَّهْرِيِّ\* بَا بُب نَفُضِ لَيْدُيْنِ مِزَالْغُسُواعَ لَجْنَابَةِ حَدَّثْنَاءَبْدَانُ ٱخْبَرْنَا ٱبْوَحَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَ عن المِرعنَ كَرَبْبِ عَزِا بنِ عَبّاسِ فال قالتُ مَيْمُونَة وُصَّعْ المنتي صكالته عليه وسلم غنثلاً فسنتُوثُهُ بِثُوبِ وَصَبَّ عَلَّ بَدُيْدِفِغُسَ لَهُمَا ثُرُصَّتِ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِّهِ فَغَسَلَ وْجَهُ فَضَرَبِ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فِسَعَهَا ثُمُ غَسَلَها فَيَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغِيسَ لَوَجْهَهُ وَذِرَاعِيْدِ ثُمُ صَبَّعِلِ رَاسِهِ عَلَيْجَسَدِهِ خُرْتَنَجَى فَعَسَلْ فَدَمَيْهِ فَنَا وَلَنَّهُ ثُوَّبًا فَلَمْ إِنَّا َ فَانْطَلَقَ وَهُوبَيْنُفُضَ بَدَ بِهِ \* بَا سُبُ مِنْ بَدَا دِشِقِ الْإِنْ يُمِنْ فِي لْفُسُلِ \* حَدّثنا حَلاَّ دُبنُ يَحَيِّى حَدْثِنا إِبْرَاهِ إِمَّا لَتَ كُنَّا إِذَا آَصَابَ أَخَدَانًا جَنَابِةٌ أَخَذَتْ بِيدَيْهَا تُد المال (قاله) المالية والمالية والمالية المالية والمالية المالية المال

الله ب مَنِاغْتُ مَا عُمُرُيا مَّا وَجُدَهُ فِي لَأَنَانُوهِ وَمَنْ تَشَا تقتنا الشحاق بن ضركة شاعبه الروّاق عن معمّر عن هام بن لَنَتِهِ عَنَائِهِ هُرَثُرَةً عَنَالِبَيْحِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ كَانَتُ كُنِيِّ الله عليه وسَلَّم أَنْ يَغْتُسُ لَمُعَنَا إِلَّا أَنَّهُ ۖ وَرُفُّكُ ٳ؋ٲۺؚٛۅؽؾۘٷؙۯڹۊ۫ڣؠٙٳۧڿٙۯؚڗ۫ۅؠؾٲڿۘۯؙ۪ػؾؖٮ۬ڟؘڔؾؙؠٮ۬ٷٳڛؙڗ إِلَىمُوِسَى فَقَالُواْ وَاللَّهِ مَا يَمُوسَى مِنْ يَأْسٍ وَأَخَذَ ثُوْبَهُ فَطَلَّهِ لْجِيُ ضَرَّبًا فقال آبُوهُ رَبُرةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالْجِرَسِيَّةُ وْسَنَّعَةُ صَنْرِيًا بِالْحِرَوعَنْ أَيْ هُرَيْرةً عَنْ النِّيِّ صَكِلَ لِلْمُعليَّهُ وسَلِّم قَالَ مَنْيَنَا أَيِّوُ بُ عَلَيْهِ السَّالِّ مُ كَيْغَتَّسِ لَى عُرُاإِنَّا فَحْكَرّ عَلِيْهِ جَرَادُ مِنْ ذِ هِيب فِعَيَلَ بَوْب يَحْنَتِني فِي ثَوْيهِ فِنَا دَاهُ رَيُّهُ يَا اَيُّوبُ اَلْمَاكُرِّ اَغْنَيْنُكَ عَمَّا تَرَى ْقَالَ بَلَي وَعِزْ يَكَ لمغنئ بيئن تركيك ورواه إبراه بمعنموسى هُ عَنْصَفُواْنَ بُنِيُسُكَيْمٍ عَنْعَطَادِ بُنِ بِسَا إِرْعِ فَرَيْرَةَ عِنِ النِّيّ صَكِّوا لِلهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمِ فِالْ بَنْيَنَا أَيُّونُكِّ

- التَّسَنُّرِ فِي الْفُسُلِ عِنْدَالنَّاسِ \* حَتَّهُنَا عُدُاللَّهِ نُرُمسُكَةَ عَنْ مَالكِ عِنْ آبِي النَّضِرْ مَوْلَى عُرَيْنِ عُسَهُ الله آذ آبامُ عَنْ مَوْلَى أُمِّرِهَا فِي بِنْتِ أَيْطَالِ أَخْتَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمْرَهَ إِنْ يَنْتَ آبِي طَالَبِ تُقَوُّلُ ذَهَبُثُ إِلَى اللهِ اللهِ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَّ الْفَيْرِ فُوجَدْ نَهُ يَغَيْشِلُ وَفَاطَةً عُرُه فقال مَنْ هَذِهِ فَقلتُ مَنَّا ٱلْمُهَاذِيُّ فَقَالَ مُرْمَ يَرِهَانِيَ \* حَدَّ ثَنَاعَنُدَانُ آخُبَرَنَاعَبُدُا لِللَّهِ ٱخْبَرَنَا صَفْمَانُ لْأَعَيْنْ عَنْسَالِمُ بْنِ لِمِلْكَعْدِ عَنْ حُسَالِمُ بْنِ لِمِلْكَعْدِ عَنْ حُسَالِمُ بْنِي عَرْ برعن مَهُونَةً قَالَتُ سَتَرَتُ النبيِّ صَكِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُم وَهُوَ أمَنَ الجنابةِ فَعْسَابِدَ بُهِ تُرُصَتَ بِمِينِدِ عَلَيْهُمَ الدَّفْسُ وَمَا أَصَابُهُ ثُمْ مُسَمِّ بِيهِ عَلَى الْحَاتُطِ آوالْأَرْضَ لَ عِنُوَّهُ وَالصَّالَاةَ عَبُّر رَجُلَيْهِ ثَمْ آفَاضَ عَلَ جَسَدِهِ ا تنج فغسراة مهيه تابعه أبوعوانة واننفضنلافا ِ إِذَا احْتَلَتِ الْمُزَاةُ \* حَدّ شَاعَبْدُ اللهِ مَنْ لُولُهُ المالية المالي بَرِ نامالكُ عن هشّامِ نُنعُرُوهَ عنْ آبِيهِ عِنْ ذَيْنَتِ بِنْتِ سَلَّةَ عَنْ أُمِّرِسَكُمَّةَ آمِرًا لمؤمِّنِينَ أَنَّهَا قَالتُ جَامَتُ أُمُّرُسُ ادارة الارائة المائة ا امْرَاةُ أَيْطِلْهُ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ فَقِا ڵٳڔڛؙۅؙٞڶٳڵؾ؞ٳۮۜٳڵؿڵ؇ڽۜٮٮ۫ؾ*ؿڿڹٛڮؾٚۿڵۼڮڵڵۯ*ؙۊؠ۫ۼ إِذَاهِكَا حُنَلَتَ فَقَالَ رَسُولَ ٱللهِ صِكَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَا اذَارَاتِ لَمَا مَهُ مَا مُسِيعًا مُسَاعِدًا وَأَذَا لَمُسْلَمُ لِأَمَيْ المالية المال رواد الماري الم

ار مریاری The state of the s عَنْ إِدِى رَافِمٍ عَنْ إِدِهُ رَبِيَّةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى! للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ لَفِنيَهُ فِيَعَضِ كَلِرِ فِي الْمَدِينَةِ وَهُوَجِبُ فَاخْتَسَتُ مِنْهُ فَدْهُ فاغتسك شُرَجَاء فقال أَبْنَ كُنْتَ لِمَا أَبَا هُورَةَ قَالَ كُنْتُ وَيُشِي فِي السُّوقِ وغِيُرِهِ \* وقالعَطَاءُ يَحْتَرُ المِنْ وَ أَظِفَارَهُ وَيَجِٰلِنُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمُ يَتَوَضَّأَ \* حَدَّثنا عَبُدُا ٳؠ۫ڹؗٛػٵۣۛۮٟػڐؙؙٞۺؗٵؽڔۣؽڹؙڹٛۯ۫ڔٙؽٟ؏ۜػۜۜۜۜڷۺ۬ٵڛٙۼؠۮٛٷٚڨٚٵۮؙ ٢ٮؘؘۺؘڹٛۜڡٲڵڮػڐۜؿۿؙڡؙٲۮۜڹؘؚػٵۨٮ*ڷڡۣڝٙڶ*ڸڵۜڡۛۼڶؽؙؚ؞ۅڛٙڶ<sub>ۿ</sub> يُطُوفُ عَلَىٰ بِسَائِه فِي اللِّيلَةِ الواحدَةِ وَله يَوْمَنْذٍ نِسْعُ رَافِعٍ عَنْ أَبِهُ مُرَثِرَةَ قَالَ لَفِينِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليَّهُ وَكُم وَأَنَّا كُمْنُكُ فَاخَذَى بِيدِى فَشَيْتُ مَعَهُ حَيِّ فَعَد فَانْسُلُكُ فَا فَكُلُكُ فَالْمُكُلُكُ فَالْمُسَلِكُ فَالْمُكُلُكُ فَاعْدُ فَقَالَ الْمُنْ فَإِنْ فَاغْمَتُ لُكُ مُرْجِئُكُ وَهُوقًا عَدُ فَقَالَ الْمُنْ مِا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَلْتُ لَهُ فَقَالُ مُنْكِانَ اللَّهِ إِنَّ المُؤْمِنَ نَ يَعْتَسِلَ ﴿ حَدَّثَنَا ٱبُونَغَيْمُ حَدَّثَنَاهِ سَأَكُمُ وَشَيْبًا ىُ بْنِ أَنِّهُ كُيْبِرِعْنَ إِدِسَلَةَ بْقَالْ سَالْتُ عَائِشَةً أَكَانَ إِ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُرْفَدُوَهُ وَهُوَجُنُبُ فَالْتُ نُعُ وَيُتُوَّ كُنِّ نَوْمُ لِلْهِنُ \* حَكَّمْنا فُنَيْهَةُ عَدَّ ثنا الليُّ عُنُ نَافِيْ عِنِا بْنِ عُرَ اَنْ عُمَرُ بْنَ لِخَطَّابِ سَالَ رَسُولَا لِلْهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلِّمِ أَيْرُفُدُ أَحَدُنَا وَهُوَجُنَّ قَالَ نَعَمُ إِذَا نُوْصَّ ٱحَدُكُمْ فَلِنُرْفَدُ وَهُوَجُنَّكِ\* بَابِ نُمْ يَنِاهُ \* حَتَّاثِنا يحِينُ نَكَثَرُ حَقَّدُ ثَنَا اللَّيثُ عَنْ عَبَيْدِ أَلَهُ ٳ<sub>ٙ</sub>ڽڿؘڡؙ۫ڡؘؚ<sub>ۣڔ</sub>ۼ؈*ڿۑ*ڹڹؚۼؠ۫ڍٵڶڗۿڹۜۼڽؙۼ*۠ۅۊ؋ۜۼ*ۼٲڲۺڎؘۛٛڡٵڵ*ڎ*ؙٛ كانَالنِيُّ صَلِّى الله عَلَيْه وسَلْمِ إِذَا آزَادَ أَذْ يَنَا مَرُوهُ وَ عَسَافِيُّجَهُ وَتَوَحَّنَا لِلصَّالِيَّةِ \* حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السُّمَعَ حَدَّ ثنا بُوَيْرِيَذُعن نافِعِ عَنْ عبد اللهِ قال اسْتَفْتَى عُهُرُا مَكِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ أَيْنَاهُ إَحَٰنَا وَهُوَ بُحْبُ قَالَ فَعُ إِذَا تُوصَّا اللهِ عَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لُكُّعَنَ ا عَيْداِنِيهِ يُنْ دِينَا رِعَنْ عِبْ لِللَّهِ بْنِعُمْرَانَهُ فَالْ ذَكَّرْ نُحَرُ بُنْ فِي الخنطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلمر بأنه نصيمه للنابة مَنَ اللَّهُ لِفُقال لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّىٰ تَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لُوَصَّنَّا وَاغْسِلُ ذَكَ وَكُولَةً ثُمْرُكُمٌ \* بَالِكُ الْلِيَا يَانِ \* حَتَى اللَّهُ عَادُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّ ثَنَاهِ شَا مُرْحَ وَتُنَّا أبُونغُيُّمُ عنُهشا مِعِن قَتادةً عَنِ الْحَسِن عَنْ آبِي رافِعٍ عَ آبِه هريَّزة عِن النبيِّ صلى اللهُ عليْهِ وسَلَم قَالَ إِذَ الْحَلْسُ مِنْ شَّعُبَهَا ٱلْأَرْبَعُ ثُمْرِ هُلَدُ هَا فَقَدُ وَجَبَ لَغُسُلِ تَابَعُهُ عَمُّرُو ابْنُ مِّرْدُوقٍ عَنْ شُغْبَةً مِثْلَهُ وَقَالَ ثُوسَى حَدَّنْنَا أَمَانُ حَدُّ سَاْفَتاًدَهُ ٱخْبَرَنا الْحَسَنُ مِنْكُهُ \* بَالْبُ عَسُلِ المَايْصِيبُ مِنْ فَيْ الْمُؤَاةِ \* حَدَّثْنَا ٱبُومَعْمَ وحَدْثَنَا عَبُدُالُوارُ عَن الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَال يَحْيُى وَاحْبَرَ فِي ٱبُوسً لَمَة أَنْعَظَاءُ بُنُ

كَارَاخَبُرُهُ أَذَرُيْدِ بُنَ حَالِدِ الْحَيْمَ آخَبُرُهُ أَنَّدَ سَأَلُكُمُ أَنْدِبُنَ عَفَانَ فَقَاكَ إِزَايُتَ إِذَا جَامِعَ الرَّكِلُ الْمُرَاتَةُ فَلَمْ يُن قَالَت عُنَانُ يَتَوَصَّا كَايَتُوصَّالِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُهُ كُرُّهُ وُقَالِبَ غنماذُ سَمِعَتُهُ مُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّحًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَالزُّبُيْرِيْنَ الْعَوَّامِ وَكَلِحَةً بِسُنَّ عُسَيْدِ اللَّهِ وَأَبَّ أَنْ كُعَيِّبُ فَأَعَرُ وَهُ بِذَلَّكَ قَالَيْحَنِّي وَ أَبْوُسَيْلَةَ أَنْغُرُوهَ بْنَ أَلَّذِبْنُرَا خُيِّرَهُ أَنَّ أَبَا أَيْوُبَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ لِتَدِصَلِ لِللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَمُ \* حَدَّ ثُنَّا مُسَّدَّدُ كُو حَدَّشًا يَحْتَى عَرْهِمِشًا مِرْنِيغُرُوةَ أَخْبَرَفِ آبِي قَالِ أَ بَرَفِا بُوَا يَوْبَ قَالَا خَبَرَفِ أَبْيُ بُنَّ كَعْبِ انَّهَ قَالَ مِارِيْكُو الله إذَا جَامِمَ الرِّجُلُ الْمُؤَاةُ فَلَمْ يُنزُلُ قَالَ يَعْسُ لُمَا مُسِّلُ إَةَ مِنْهُ نَمْ يَنُوَحَّا أُونُصِيِّكَ قَالَ ابُوعِبُدِ اللهِ لِعَسْلُ الْ ٱحْوَظُ وَذَاكَ الْأَيْمُ إِثْمَا يَبَيُّنَا لِاخْيَةِ لَا فِيلِ فِهِ هُمْ \* | بشب الله الرخمز الرَّحب عِ\* بَأْبِ \_\_\_\_\_ وقول الله تعالى وتسع لونك عن المحيض قُلْهُ وَاذَّ فاعتزلؤا التنسائف المجميض الى فولدو يجيث المتطهرين التسيكيفكان بدؤلكيض وقول النيصل الله عليه وسَلَّم هَذَا شَيْحَ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّاتِ آدمُعَ لَيْهِ التبلام وفال بغضه كاذاوَّل مَا أُدْسِلَ الْحِيضَ عَلَى بَيْنِ اسرائل فالأبوع ولته وحديث البق صلى السعليه ولم ٱكْنُرُوْ\* بْالْبُ لِللَّهُ وَلِلنَّفْسَاءَ إِذَا نَفِسُنَ \* ثُعْدًا

عَلَيْ يُغَنِّى إِنْ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَبُدَالرحْمِنُ بَنَ الْقَاسِمَ بَنِ مُحْمَدِ قَالْ سَمِعْتُ القَاسِمَ يَقُولُ سَمِمْ يُعَاَّدُتُهُ ا تفوَلُ خُرِجَنَا لِأَزِّى إِلاَّ لِلْهِ فَلاَّ كُنُّ بِسَرِفِ حِضْتُ إِنْدَخَّاعَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَانَّا ٱبْكِي قَالَ مَالَكِ انْفُوسَتِ قلتُ نعَمُ فِقال إِنَّ هِذَا ٱمْرُكَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى إبنات آدم فافضي مايقضي اكحاتج غيرا ذلا تطوفي البين إناك وَضَيَّ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلْمَ عَنْ فِسَالِهُ مِالْنُهُ إَبَابِ عَسُمُ إِلَى انْضِرَا مِرْزَفُوجِهَا وَنَرْبِ لُو \* حَدُّ عَنُاللَّهُ بْنُوسُفَ حَدَّثْنا مَالِكُ عِنْ هَسْاهِ بْنِعْرُوهَ عَنْ أبيدِعنْ عَانَشْةَ قَالَتَ كُنْتُ أُرَجَّلُ ذَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ وَأَنَا حَائِضٌ \* حَدَّ ثَنَا الزَّاهِيمُ بَنْ مُوسَى حَدُّ ﴿ هِبِنَامُنْ يُوسُفَ أَذَّ ابنَجْرَيْجُ أِنْحَبَرُهُمْ فَأَلَّا خَرَنْهِ شَامُ وَ إِنْ غُرُونَ عَنْعُرُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِجِيَّالْوَاهُ وَهُيَجُبُ فَفِالْءُوفَ كُلُّ ذِلِكَ عَلَىَّ هَيَّنُ وَكُلُّ ا ذلكَ تَخُذُمُنِي ولي<del>ُسِعِ</del>كَ ٱحَدِى ذلِكَ بَاْشُ ٱنْحَرَّتُنِي عَادِّشَةُ أَنَّهَ كَانَتُ تُرَجِّلُ رَسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْه وسَل وَهْيَ حَاثِضٌ ورسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُهِ وسَلَّرْجِينَتِ كُبِحَا وِزُفِا لَمَسْحِدِ يُدُنِي لَمَا رَأْسَهُ وهِي فِي جُنْزَجَهَا فَنُرْجِّلُهُ وَهُوَ حَالِيْصٌ \* مَاكِ الْكُلِيرِ فَوَا وَالْرَجُلِ الْفُرْآنَ فِي حُرُ امْرَآيَهُ وهِي حَايُصَ وَكَانَا بُوُوَا يِّلُ يُرْسِلَ خَادِ مَذْوَهُ كَارُضُ الْمَادِ رَزِينِ فَتَايَّتِهِ بِالْمُضْعَفِ فَتُسِكُهُ بِعِلْاً الْمُنْعَفِي فَتُسِكُهُ بِعِلْاً والمنابي والمراد

أَنَّ أُمَّةُ كُدَّةً ثُنَّهُ أَنَّ عَامُّشَةً كُتَّةُ نَتُهَا أَنَّالِنِيُّ صَلِح إِلَّهُ عَلَيْهِ ڒػٲڹؿۜڲؽ؋ؽڿ۫ڔۣؾۊٲٮٚٳڿٲؽۻٛڎٝڔؿؗۺٛٳؖٲڵڞؗڗؖڹ؇<del>۪</del> نُ سَكَّ النِّفَاسُ حَيْصًا وَلِلْ يُصْرِيفَاسًا \* مَتَّتُ الْكُنِّي بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّتُناهِشَاهُعِن يَحْتَى بُزَانِ كَثْرِعِنُ لِيسَلَمَ أَنَّ زُيْنِتَ ابْنَةُ الْمِرْسَلَةَ حَدَّنْتُهُ أَنَّ أَمَّسَلَةً حَدَّنْتُهَا قَالَتُ بَيْنَا أَنَا مِعَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ مُضْطَعَةً فِي جَمِيصًا مُبَاشَرةِ الْحَارِّضِ حَدَّ ثنافيَهِمَة تُحَنَّنناسُفْيَانُ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عِنْ الْأُسُودِ عِنْ عَاشِينَةٌ قَالْتُ كُنْتُ غُنيَهُ أَنَا والبِنيُ صَلَّمَ الله عليه وسَلمِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلا نَا بَعْنُكَ وَكَانَ يَأْمُرُنِ فَآتَرُ رَفَيْبَا شِرُنِ وَآنَا حَائِضٌ وَكَانَا الْمَائِضُ وَكَانَ الْمُؤْفِ وَكَانَ الْمُؤْفِقُ وَكَانَ الْمُؤْفِقُ وَكَانَا حَائِضٌ اللَّهِ وَآنَا حَائِضٌ إِنْ فَأَغْسِلْهُ وَآنَا حَائِضٌ إِ حَدَّ ثَنَا إِسْمَعِيَ أُنْ خَلِيلِ قَالِ ٱخْبَرَنَا عِنْ بُنُمُسُهُ وَقَالَ اخْبِزَا ٱبُوإِسُحَاقَ هُوَالشَّنْيَا فِي عَنْ الْآمِنُ إِلْاَسَوْدِعَنْ إبيه عَنْ عَاتَمِتُهُ قَالَتُكَانِتُ إِخْدَا نَا إِذَا كَانَتُ حَارِّصِكَا فَأَرَادَ رَسُولُا لِلَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْ يُبَا شِرُهَا أَمَهُا ٱنۡ نَتَرِّرُۮؚ؋ فَوُرِ حَيۡضَيَ ۚ الْمُرِيُا الشِّرُهَا قَالَثُ وَٱتَٰبِكُو بَكُمْ إِ اِرْبَهُ كُ تَكَ نَهَا كَانُ النبِيُّ صَلِيا تَسْعَلَيْهُ وَسِنَاهِ بَمِيْكُ اِرْبَهُ نَابَغُهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرَعِنِ السَّنَّبُ ٓ اِنِّ \* حَدَّتْنَا ٱبُوالَٰبَّعُ ۚ كَانِ

الحَتْهُناعَيْدُالُواحِدِ حَتْهُناالشَّيْمَانِيُ حَدَّثْنَاعَبُدُا لِلَّهِ بْنُسْدَادِ اقالسَمِعْتُ مَيْمُونةَ تقُول كَاذَرسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم إِذَا اَرَادَ اَنْ يُبَايِنْوَا مُرَاّةً مِنْ نِسَايُهِ اَ مَرَهَا فَا تَزَرَتْ وَكُلَّا الْحَائِضُ وَرُوَّاهُ سُفِّيانُ عِنِ الشَّيْبَانِي \* بَالْبِي - بَالْبِي - بَالْبِي الْكَايْضِ الصَّوْمَ \* حَلْنَا سَعِيدُ بْنُ آفِحَرُهِ ٱخْتَرَنَا هِدُ بْنُ جَعْفِرة ال الْخَبَرِ فِي زُنْكُ هُوَ أَنْ أَسْلَمَ عِنْ عِيَاضِ نُعَدْ الله عَنْ إَيِّسَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّعلِيهُ وسَلَّم فَأَضَعًى أَوْفِطُرِ لِكَالْمُصَلَّى فَمَرَّعِلَى النِّسَاءِ فَعَالْك إَيَامَعْشُرِالِيْسَاءِنَصَدَ قُنَ فَإِذِ ٱرِسِكُنَّ ٱكْثَرَاهُ لِالنَّارِ يُخِيُرُ إِلَىٰ فَكُنَّ وَبِهِرَ لِمَارَسُولَ اللَّهِ فَالْ تُكَبِّرُونَ اللَّمْنَ وَنَكَ كُوزُنَ إلليَسْيرَمَا رَأَيْتُ مِنْ نافِصَاتِ عَفْلِ وَدِينِ أَذْ هَبَ لِلْدَ الرَّجُلِ لِكَازِمِ مِنْ إَحْدَاكُزَّ قَالْنَ وَمَأَنْفُصَانُ دِينِنَا وَعَ إِنَّا كِارَسُولَا لِلهِ قَالَ لَيْسُ شَهَادَةُ الْمُوَاةِ مِثْلُ ضِفْ شَهَادُ الزلياق وتقاففا في المنطقة المناسطة المنطقة ال تَقَضِى كَانْضُ لِلنَّاسِكَ كُلَّهَا الآالطُّوافَ بِالْبَيْتِ \* وقال إبْراَهِيمُ لِأَبَاسَ أَنْ تَفْرَا أَكُوبَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُعِبَايِر إيانيتراءة للخنب بأسا وكاذالنني صكالته عليه وسكم نَبِينِ إِنَّذَكُمُ إِللَّهُ عِلَى كُلِّ آخِيَانِهِ وَقَالَتَ أُثُرِّعُطِتَهُ كُنَّا نُؤْمَكُمُ ٱنۡ يُخۡرَجَ لَا أَيُّے مُنْ مَكُمِّرُ ذَبِيَّكُم رِهِمْ وَيَٰيْعُونَ وَقَالَابْنُ عَبَّاسِ آخْبُرَذِ ٱبْوُسُفَيانَ أَنَّ هِرَقَالَ دَعَى بَكِنّا بِالنِّبِيّ الصليا تله عليه وسكزققرا فأذافيه بسيرا لله الرحم الرحكيم

Linding special states and services are services and services and services are services and services and services are serv Jashin Formand States and States of with a same willing in the same of the مرابع المسلم ال La de la company مع (عليم) عامل المعتمل علي المعتمل المعتم Constitute of the Constitute o أهرالنكاب نمالوا إكيكة الآمة وفالعطاء عنحابر والله فالله وفالله وفال صَتْ عائشةُ فَيْسَكِتِ المِنَاسِكَ كُلِّإِ غَيَالِطَافِيُّ بالْبَيْتِ وَلَا نَصْيَلِ وَفَالَ الْمَكُمُ إِنَّ لَأَذْ يُخُ وَأَنَا بُحِنِكَ وَقَالَ اللَّهُ ورود و من الله والمالة و الله والله والله و الله و تْعَالَى وَلَا تَنَاكُمُ وَاجَّالُو نُذَكِّرٌ ٱسْمُ اللَّهُ عَلَىٰ المعلى والمعلى المعلى والمعلى والمعلى المعلى والمعلى المعلى ٧ نَدُكُ الآلِيَّةِ فَلِيَّ حَيْنَا سَرِفَ كَلَّمَتْنَ فَدَخَاعَ لَهُ العالمة المعلقة المعل النتي صيا للمعليه وسلم وأناأنكي فقال ماينكا ماور ومنسب ماده و المارية الم مارية المارية قَلْتُ لَوَدِدُ تُنُوا لِلهِ أَنَّى لِمُ أَجْجً الْعَامَرِ قَالْ الْعَلَّاكِ نَفْسٌ Charles Agence of State of the قلتُ نعَمْ قِالَ فَإِذَّ ذُلِكِ شَيَّ كُذِّبُهُ اللَّهُ عِلَى بِناتِ وسكم بارسول الله إن لا أظهر أفادع المصر رسُوا الله صَلِي الله عليه وسَلِم اعَّا ذلك عَرْقُ وليَّ آفَبُكُتُ لَكِيْضُهُ فَأَنْزُكِي الْجِبَارَةُ فَإِذَا ذُهِبَ قَرُرُهُمْ إ وبنتي إلى بكولة افالتُ سَاكَت إنتيصيا إتتممليه وسنله فقالث بإرشوك التيارك المرورة المرورة

7. P. S.

\$ \$

لطست تختامن الدمروزعم رَآتْ مَا ۗ إِلَّهُ عِنْ فَقَالَتَ كَأَنَّ هِذَا شِي كَانْتُ فُا ايزيدُ بْنُ زُرُيْعِ عن خالدِعنُ عَكِرُ مَهِ ٱ بَعِهُ فَكَانتُ ثَرَى اللَّهُ وَالصُّوفُرُهُ وَا مان مارسی برا می استان فروی این می استان می استان می این می استان می استان می این می استان م رويه) على النفي المالية النفي المالية النفي المالية النفي المالية الم

رَبِينَهَا فَمُصَيِّعَتْهُ بِظُلْفُرِهَا \* مَا ثُبِ الطِّيلُمُ أَهُ عِنْهُ مِثَّالِيَحِيْضِ ۗ حَدَّىٰناعِبُوُاللِّهِ بِنَّعَبُدُالوهِ آبِ قالَ خَادُبنُ زَيْدٍعِنَ أَبِّرِبَعنُ حِفِصَةَ قَالاَ بُوعِبُرا لِلْهِ آؤهِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْرِعَ مِلْيَةٌ قَالْتُ كَانَّهُ كَا يَّدَعِكُ سِيَّتٍ فَوَقَ نَكُوثٍ الْأَعْلَى زَوْجٍ ٱرْبِعَدَا مِثْهُرِ وَعَشْرًا ولا تَكْتَعَلُ وَلا مَنْطَيَّتُ وَلَا تَلْبَسُ وَوَيًّا مَصُنُونِاً إِلَّا تُوجِّي وَفَدُ رُخِيْصُ لِنَاعِنُدَ الطُّهُ رِإِذَا ٱغْتَسَانُ إِخْدَاْنَا مِنْ مُحَيِّضَا فَنْبُدُةٍ مَنَكُمْ تِي أَظْفَا وِوَكَ يُنَامَنَ مَنْ إِنَّهَا عِلْمَ الْجَنَارُونَ الْك وَرُواهُ هِشَاهُ رِنْ حَسَّانَ عَن حَفْصَةً عِنْ أَرْعَ كُلِّيَّةً عَن البَيْحِ كِلِّ اللهُ عليه وسَلَم \* بالنِّ دَلْكِ الْمِرْأَةِ نَفْسَهَ إِذَا تَطَهَّرَتُ مَنَ الْخِيْصُ وَكُنْ نَعْنَشِلُ وَنَا خُذُ وَصُدَّةً مُسَكِّحَةً وَسَيِّعَ إِلَّا ٱثْرَالْدَيْرِ \* حَدَّثْنَا يَحْدِ قِالْ حَنْنَا اللَّهُ عَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورَةً عَنُ أَمِيَّه عن الشُّنَّةُ أَنَّ أَمْرَاَّةً سَأَلِتِ البِّيَّ صَلِّيا لُّلَّهُ عليهُ وَيَسَلِّم عنُ غُسُلها مِنَ الْحِيضِ فَأَمَرُها كَيْفَ نَعُنُسَ لَ قَالَخُذِي فَرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَطَلَقَرَى بَهَا قَالْتَ كَيْفُ أَتَطَاقً رُبِهُا قَالِسُبِعَانَ اللَّهِ قَالَ تَطَهِّرَى بَهَا قَالَتُ كِيفَ قِالِ شَيْحَانَ اللَّهِ تَطَلَّرُ نِيبِ فَإِحْنَبُذْ ثُمَّا إِلَى فَقَلَتْ تَنَبَّى بَهَا أَثْرَا لِدَقِرِ \* بَالْمِنْ عَسُولِ لِحَيضِ \* حَدَّ ثنا مُسِّلِمُ يُن أَبِرا هَيمَ قال حَنْ أَوْهُ مِنْ كَ قال ا حَدِّتُنَا مَنْصُورُ عِنْ أُمِّهُ عَنْ عَاشَتُهُ أَنَّا مُرَاةً مَنَا لِأَنْصَارِ قَالْتُ لِلنَّيْ عَلِمَ الله عليه وسلِم كَيْفَ أَغِنْسِ أُمِنَا لِمِينِ قَالَ خُذِي وَفُمَّنَّةً مُسَكَّدَةٌ فَوَضِّيعُ ثَلَا ثُأَ ثُرُ إِنَّ النِيقَ كُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ ر اللغوى آلذى هو النظافة ( فوله)

السَّيَّيَافَاعُضَ بَهِ عَيْهُ أَوْفَاللَّوْضِي الْمَاخِذُ مُ الْفِذَالْمُ الْمَافَاخُمُ الْمُ إِنَّالُونِدُ النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ \* بَأَنْبُ الْمُتَّسَاطِ الْمُرَّاةِ إعِنْدَعَنْ الْمُحْرِينِ \* حَقَّ ثَنَا مُوسَى بُ النَّهِ عَلَ قَالَ حَدَّ ثُنَّا إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَقَيْنَا إِنْ سُهَا بِعَنْ عُرْوَةُ أَنَّ عَامُّسُهُ قَالْكَ هُلَتْ مع رسُول الله الله عليه وسلم في عجَّة الوّداع فكنتُ من تمتع واليسق لفئى فرعت أناكحاصت فلنرتظ فرعن مكلة المنتع والمسي هد ورسي هذه لكان عرفة واتما كننت المُتَعْثُ بِعُمْ فَقَالَ لَمَّا رَسُولَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا نَفْضَى إِرَاْسِكِ وَامْنَشِطِي وَآمْسِكِي عَنْعُرُ تَيْكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّ قَصَّرُتُ ۖ الْيَّاَ مَرَعَبْدَ الرحمن لِيلَةَ الْمُصْبَةِ فَأَعْرَفِي مِنَ السَّغِيمِ مَكَانَعُ مُنَّا الني نَسَكُتُ \* بَابُ نَصْضِ لَوْانِ شَعْرَهَا عِنْدَعْسُ لِ اللِحَيْضِ \* حَدَّثْنَاعُسُدُنُ السُمْعَيَلُ قَالْحَثَنْنَا أَبُواْسَامَةُعُنَّ هِ شَا مِعِ البِيعِ عَامَلُتُهُ قَالَتُ حَرَجُنا مُوَافِينَ لَمِلالْفِي اللحية فقال رسول اللوصلي للدعليه وسلمزئن أحب أن بهل إِنْهُ وَ فَلَهُ مِلْ فَإِذْ لَوْلَا أَنِّي آهُ دَنْتُ لَا هُ لَكُتُ بِعُمْرَةِ فَاهَلَّامِهُمْ إِنعُرَةِ وَاهَلَ بِعَصْهُم رَجِحَ وَكُنْكُ أَنْ أَمْنَ أَهَلَ يَعْمُرَةِ فَأَذُرَّكُي وَمُ عَرِفَةً وَانَا حَاثِضُ فَنَكُونُ إِلَى النِّيصَلِي اللَّهُ عليْهِ وَسَا إِفَا ادعى عُرْنَاكِ وَانْقَضِي السّلا وامتشطي وَآهِلَي عِي فَفَعَلْتُ اَحَةً إِذَا كَانَتُ لَيُلِهُ لِلْحَسَدُ أَنْسَلَ مِعِي فِي عَبْدُ ٱلرَّمْنَ فِأَلِي اَبَكْرِ فَن حِبُ لِكِ السَّعْيِمِ فَأَهُ لَأَنْ بِعُمَّرَةٍ مَكَانَ عُرَقِي فَالكُّ إهشاء ولَرْيَكُنْ في شِيء مِنْ ذلك هَدْئُ ولاصَوْمُ ولاصَدُقة أَد

And Control of the Co ـ تُعَلِّقَةٍ وَغَيْرُ مُعَلِّقَةٍ \* حَلَّهُمَا مُسَدَّدُ قالحَدَّنَا غَيَيْدِ اللَّهِ يُنِ آبِي كَبُرُ عَنَّ انْسِ يُن مَا لِكِ عَنِ النِّي كَلَّى اللَّهِ ويسلم قال إذَّ الله عنَّ وجَلْوَكُمْ أَلْرَجْمَ مَلَّكًا بِفَوْلُ يَارُ مُطُفِثُ يارِبَ عَلَمَةٌ بِالرِبِّ مُضْعَةً فَإِن الْمُعْلَمِ فَي فَا إِذَا آرَادَ اللَّهُ الْمُعْفِ خَلْفَهُ قَالِ إِذَكُو أَمُوانِي سِنْ الْمُرْسَعِيدُ فِمَا الرِّزْقُ وَمَا الإَجْلُ عنعائشة قالت خرجنامع النتي صليا للمعليه وسلمين الوُدَاع فِينَا مَنْ اَهَلَ بِمُرْةٍ رِمِينًا مَنْ اَهِلِي عِيرِ فَقَدِمُنا مُمَ فقالدسُول اللهِ صَيْلًا تلهُ عليه وسَارِشُ أَحْرَمُ بِعُثَرَةٍ و إِنهُدِ فَلَيُجَيِّلُ وَمِنْ الْحَرَّمَ دِيمِيَّرُةً وَكَاهَدَى فَالْوَيْحِ لُّحْتَى عَكِّلُ هَدْ بِيهِ وَيَنْ لَهَلَ عِيرٌ فَلَيْرِيُّ حِيَّهُ قَالتُ فِحِضْتُ فَلَمُ أَزَلْحَاصْتًا فَّتَكَانَ يُومُرَعَرِفَةٌ ۖ وَلَوْ أَهْلِلُ إِلاَّ بِعِنْزَةٍ فَأَمَرِ فِي البَيُّ صَلَّمًا عليه وسَلَم اذْأَنْقُضَ رَأْسِي وَامْتَشِيْظَ وَأُهِلَّنَ عِيرَ وَانْزُلْكَ الْعُرْةُ فَفَعَلُتُ دُلِكُ حَتَّى فَضَيْتُ بَحِيَّ فَيْعَتْ مَعَيَّعْ بِدَالْرَحْنَ ابْزَاتِي تَكِرُّ وَامْرَدِ أَنْ اعْيَرَمَكَانَ عَرَّيْنِ مِنَ الْمُنْفِيمِ " باب المحيض وإذباره وكن ينتانخ يبنعثن المحاششة با الكُرْسُفُ هٰهِ الصَّهُ فَرَةُ فَتَقُولُ لَا نَعْمَلُنَ حَتَّى تَرْبُيُ الْقَصَّ يُضَاءُ تِرُيْدُ بِذِلِكِ الظُّهُرِينَ الْحَبُصَةِ وِبَلَّغَ ابِنَّهُ زِبْيدِ بُنِ تَابِتٍ اَنْ دِسَاءً يَدْعُونَ بَالمَصَابِيمِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُنْ لِكَيْ التُظَهْرِفُقَاتُ مَكَانَالِسِّيَا لِيَصْنَعُنَ هَذَا وَعَابَ

ع عائشة أنّ فاطه بنت أبي حَبْيشِ اللَّهُ تُسُ المنتي صَرَا إنَّه عليْه وسَلم فقال ذَيَاكِ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ فَإِذَا آفَتُلَتِ الْحَيْضَةُ فَرَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا آدْبَرَتْ فَاعْنَسُ يَا \* بَالْبِيْكُ لِانْقَضِيٰ كِانْضُ الصِّلاَةُ وقالَ جَابِّ للة وَإِنُوسَعِيدِ عَنِ الَّهِ حَكِلِ السَّعَلَيْدُ وَيَسَلَّمُ تَدَّعُ عَدِيثنا مُوسَى إِنْ السَّمِيكَ لِحَدثنا هَا مُرْفال مَصَّمْنا قَتادَةٌ وَا حَدَّدَ يَنِي مُعَادِهُ أَنَّ امْرَاةً قَالَتْ لِعَاشَتَهَ ٱجُّزُى إِحْدَانَا بِمَيَّا إِذَا طَهُرَتْ قَالِتُ أَخُرُورِيَّةُ آنَتِ كُنَّا عِنْصُ مِسَعَ بتلالله عليه وسبلم فلأوأ نحزنا بيراؤقالتُ فَ النَّهُ وِمِهَا كُمَا يُضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا \* حَتَّا ثَنَاسَعُ بْنُحَفْصِ قَالْ يَجَدَّ لِمُناسَيْبَانُ عَنْ يَحِيعُ نَ إِنْ سَلَمْ عَنْ إِنَّةِ آدِسَكِهَ حَدَّثْتُهُ أَنِّ أُمَّرُ اللَّهُ فَالتَّ حِضْتُ وَإِنَّا مَعْلَئِيّ وسلمه فالخنكة فانسكلت فخرجت منهافانية بيضت فكبشتها فقال لي رسول القيضكا إلله عليه لَّمَ انْفِسْتُ قَلْتُ نَعُمُ فِدَعَا فِي فَأَدْخِلِنِي عَهُ فِي الْخِسَانَ قَالَتُ تتَنْنِيٰإِذَّالنِيصَلِمَاتِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَاذَ نُقَيِّلُهَا وَهُوصَائِرُهُ غَنْشِلْ أَنَا والنِّيُّ صَلِّإِ للدعليَّه وسَلَّم مِنْ لاَنَاءٍ وَا لْنَابِةِ \* يَابِئِ مَنَ أَخَذَ ثِيابَ لِلْيُضِ سِوَيَ ثَبْ يَعَنَ كَيْسَلَةَ عَنْ زَمَيْنِ بِنْ آبِسَلَةً عَنْ أُمِسِلَةً عَالَتُ

بَيْنَا أَنَا مِ النبيِّ صَلِيا للهُ عليه وسَلِمُ ضُطِّعِ بَدٌّ فِي خَيلَةٍ حِضْدُ فَا بِشَلَاتُ فَأَخَدُنُ ثَبَابِ الْعِيدَ بِنَ وَدَعْوَةَ الْمُهُمِ وَلِيَعَرِّ لَنَّ الْمُحَلَّ \* حَتَّ ثَنَا هِوَ بَنُ إِسَلامٍ قَالَ خِبَرَنَاعِ بِذَالُوهِ إِبِ عَنَ ايُوْبَ عَنْ حَفْظَةَ قَالَتُ كِنَّا مُنَّعُ عَوَا يُقِنَا أَنْ يُخِّرُجُنَّ فَيَا لَعَدَنْ فَقَ مَعَ النِّي كَا الله عليه وسَلِمْ يُنتَى عَشْرَة وَكَانِتُ أَجْمِى فَ مِنْ قَالَتَ كَانْدَا وِيَ الكُّلُّومَ وَتَقُومُ عِلَّاأُ أِكْ أُنُّونِي النِيِّي صَلِي إِلَّهُ عليْهُ وسَكُم أَعَلَى إِخْدَانَا بَأُنْكُ إِذَا مَيَنُ لَمَا حَلِبًا حَ إِذِهِ كَأَنْحُرُجَ قال لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَهُا مِنُ بِمَا وَلْتَشَرُّ بِالْنَيْرُودَ عُوةَ الْمُسْكِلِينَ فِلْأُ قِيمِتُ الْمُعْطِيَّةُ أسَمِعْتُ النبيَّ صَلِّلُ الله عليه وسَلم قَالْتُ بِأَبِ احْتُ ؙۅۘڮٵٮ۫ڞؙڵٳٮۧۮڒۧۉٳڷٳڡٞٵڵؿ۫ؠۣٳڣۣۺڡٞۺؙڎۑڡۛۅڶؘؽۼۯؙڿٛٵڵڡۅٙٳ؈ٛ ؙۅۮؘۅؘٳٮؙؙڶڬڎٛۉڔٳۅٳڶڡؙۅؙٳؾؙۮٜۅٙٲٮؙڶڎۮۅڔۅؘڶۮؾۻٛۄؘڵؽۺٛڮڎ وِدَعْوِةَ الْوَمِينِينَ وَيَعَتَرِلُ الْحِيْضِ الْمُسَكِّى قَالَتَ حَفْضَةُ لَّتُ لَكُنِي مِنْ فَقَالَتُ اللَّيْسَ شَهُ مُ عَرِفِةً وَكَذَا وَكَذَا عِمْ المفالخيض كالخاطيما أيمكن منالمبض لقول الموة يَحِرِّهُ لِمَانَّا يَكُيْنُ مَا خَلَقَ اللّهُ فَأَ رْجَامُ مِنْ وَيُذَكِّرُعُمُ وشريح ۚ إِنَّ امْرَاةُ جَا ۚ ثَ بِبَيِّيَةٍ مِنْ بِطَانَةِ ٱهْ لِهَا مِمْنَ إِنْ

دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتُ فِي شَهْرِثُلا تَأْصُيِّلَتُ وَقَالَعَطَاءُ أَوْاَؤُهُ مَا اللهُ وبه قَالَ إِراهِم وقال عَطَاءُ الحَيض وَمُ الحَامِس عَشَيَةً وَفَالِ مُعْتَرَعُ إَبِيهِ قَالَ سَأَلَتُ أَنْ سِيْرِينَ عَنِ المُزَادِة تُرَكَّ الدُّمْ بَعْدَ قُرْضًا بَعْسَةِ آيَا مِرقال النِّسَا أَ أَعَلَّمُ بَدُّ النَّ أحدين إدرجاء فالحتثنا أبؤأسامة فالسيعنت هشام ابْنَءُرُوةَ قَالَ خَبَرِنِ آبِيعَنْ عَامُشَةً أَنَّ فَاطِغَةً بَنْتَ آبِكُمَيُهُ إسَاكَتِ النِيَّ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ الْذِيَّ اسْتَعَاضُ فَالْ ٱفَادَعُ الْصَّلَاةَ قَالَ لَآلِةَ ذَلِكِ عِنْ قَلِينَ وَكِينَ دَعِي لَصَّ إَقْدُوا لا يَامِ الْمَكُنْتِ عِنَصِينَ فِهَا مُرَاعِسَلِي وَصِيلَ \* . الصُّفْرةِ والكُنْدَةِ فِي غِيرًا يَامِ لِلْبُضِ حَدَّثَ بنُسَعِيدٍ قَالَحَتَّ ثَنَا اِسْمَعِيلَ عِنَاتُوبُ عِنْ يُحَ يَّةً قَالِثُ كَتَالُا نَعُتُالُكُدُ رَةً وَالصَّفْرَةُ سَبَاً \* يَكُ وَ الْأُسْتِمَا صَةِ \* حَدْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنَ ٱلْمُنْذِيدِ لِلْحِرْ قال حدثنا مَعْنُ بنُ عِيسَى قال حَدَّثَى أَبْنُ أَبِي دَشْبَعْنَ إ وة وعن عَرْةً عن عائشة ذوج البَّيْصَلَّالُهُ عَلَى جيبة اسْتِعْيضَتْ سَبْعَ سِنين فَسِاكُنْ رِسُو صَلِّاللّه عَلَيْهِ وسَلَّمْ عَنْ ذَلِكَ فَأَمِرَهُمَا أَنْ تَغُنَّسَكَ فِمَا لَهُذَا إعِرُقِ فَكَانَتْ تَعَنْسَ لَكِكُلُ صَلَاةٍ \* بالنب المِكَا أَبَعَنَّ الْإِفَاضَةِ \* تَجَدَّ ثَنَاعِبُدُاللَّهِ بِنُ بُوسُفَ فَالْإِ مَالِكَ عَنْعَبُداً لِلَّهِ بِنِ آبِي تَكُو بِي حَيِّدِ بِنِ عَيْرُو بِنِ

ٱللهُ عَلِيهُ وَسَكَّمَ أَنَّهَا فَالْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِارِسُو اللهِ إِنَّ صَفَيَّةَ بِنتَ ثُنِيِّ قَدُ حَاضَتُ فَالرَسُولُ اللهِ صَلِيَا للهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعَلَّهُا تَحْيِسُنَا الْمُنْكِنُ طَافَتُ مَعَكَنٌ فَفَالُوا بَكِي قَالَ فَا خُرُجِي \* حَدَّثَنا مُعَلِّينُ أَسَدِ فَالْحَدَّثْنَا وُهُمِيْ يَعْنَعُ الله بنطاؤ وسرعن أبيه عنابن عباس فال رُجِّصَ لِليَّا تَضِ ذَاحَاصَٰتُ وَكَاذَا بِنُحْرَيقُولُ فِأَوَّلِ ٱمْرِيا مِهَا لَانتُفْيِرُ لْ تَنْفُوُّانَّ رَسُولَ اللّهِ صَلِح اللّه عليَّه وسَلَم رَخْصَرَ كِ لِهُ ارَانِ الْمُسْتَافِ السَّالِمُ وَالابِرُعِبَّالِيرِ وتصرِلَى وَلُوْسَاعةً وَكَانِيمَ ا زَوْجُهَا إِذَا مَنَكَّتُ ٱلصَّا حَتَّثَنَا ٱخْمَدُ بِيُ بِوِيْسَعَن زُهَ بِرِقالْ حَدِّثناهِ شَا مِرُ غَنْحُ وِنَا عَنْعَا كُشُةً قَالَتُ قَالَالِنِيِّ صَلِيًّا لِثَّهُ عَلَيْهِ وِسَلِّمِ اذْا أَهْلَا لْكُونَةُ وَنَعِي لَصَّالُاةً وَإِذَا أَذِبَرَتْ فَاغْسِلِعَ نَكِ الدَّمْ لِيُهَا النِيَّحَكِ اللهعليه وسَلْمُ فِقَامُ وَسَعَلَهَا \* لِبَاجِسُكُ ثنا للسِّهُ: بْنُهُ دُرِكِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا يَحَيُّهُ بِنُحَمَّا مِ فَاللَّهِ أَنَّ َيْنِ شَدَّادٍ قالسَمِغِتُ خَالَيَىمَيْمُونِهَ زَوْجَ النِيِّصَلِ إِلَّهِ عَلِيْهِ لمرآنها كانت تكوثه عائضاً الانصَرِيّ وهي مُفْترِسَهُ شعيد سُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسَلْم وَهُونُصِيًّا عَلَىٰ

ٳڹؘٵڛؘۜؽٳڝٵڹۣۼؠۧۼۻٛۏۛؠۣڋٚۺ \* كِ ابَ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَهِ البَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِي اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّلِمِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِ إِنُوجُوهِكُمُ وانْيِهُمْ مِنْهُ \* حَتَّمْنَاعِبُدُ اللهِ نِهُ اللهِ فَالْإِضْمَا كُمَالُكُ عَنْ عُبِدِ الرَّحْمِن بْزِالقاسِم عَنْ بْبِهِ عَنْعَا هُنْ تَهُ ذَوْجِ الْبَيِّ اصكا إلله عليه وسكم فالتُخَرُّجنامعَ رسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وسكرفى بقض اكشفاري حتى اذاكنا بالميتاء أؤبذات لجنش انَقَطَعَ عِفَدُ لِي فَا قَامَرِ سَولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَكَمَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَكَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ أَبَكِرُ انصِّدِّينِ فَقَالُوا ٱلْاتْرَى مَاصَنَفَتْ عَاكِشَةُ أَقَامَتُ إبرَسُولِ اللهِ عَلَى الله عليه وسَلم وَالنَّا سِ وَلَيْسُوا عَلَى مَا ا إِ وَلَشِمَعَهُمْ مَا مُ فِياءً آبُونَكُرُ ورسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَا وإضة رأسه على فيذى قدنا مَرفقال حَبَسْتِ رسُولَ الدَّعِلَ الله علنه وسكمروالناس وكيشنوا عكماء وليس معهم مأع افقَالتُ عَامِّشَةُ فَعَا نَبَنِي آبُو بَكِرُو فَالْمَاشَّأَ اللَّهُ إِنَّ يَقُولُكَ وَجَعَلَ عُنْ غِنْ بِيهِ فَخَاصِرَ فِي فَالْ يَسْغَىٰ مِنَ النَّحَرُّ لِللَّهِ الْأَمْمُ ا رَسُولِ اللَّهِ صَلِّمًا أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ عَلَى فِينَدَى فَقَا مَرْسُولُ اللَّهِ صَيا إلله عليه وسلم حِين أصبح على غيرُماء فأنزل الله آية ا افتيته وافقال أسيدن بالخض برماهي مأقل بركت تثم نَآلَ ابْعِبَكُرْ قَالَتْ فَيَعَثْنَا الْيَعَلَىٰ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهُ فَأَصَّلْنَا الْعِفْدَ تَحُنَّدُ \* حَرِّبُنَا مِحَ لَنُ مِينَا فِي قَالِحَرَّبُنَا هُسُيَمْ مَ

عِيدُ بُذَالنَّضْرِفَالَ خُبَرْنَاهُ شَنَّمُ قَالَ خُبَرَنَاسَتَبَارُ بزيدُ الْفَقِيرُ فَالْ أَخْبَرُواْ جَابُرُنُ عُبْدِ اللّهِ ٱنَّالِتُ وَتُلُّهُو رًا فَأَيُّا رَجُلِ مِنْ أُمِّتِي ٱذُرُّكَتُهُ الْصَّارَاةُ فَلُ حِلْتُ لِيَ الْغِنَا ثُمُّ وَلَمُ تِحَلَّ لِا حَدِقَيْ لِي وَا عُطِيتُ الشَّفَاءَ لَنِيُّ يُبُعَثُ إِلَى فَوَمِهِ خِأْصِةً وَكُعِيثُتُ إِلَى آلْنَاسِ عَا إِذَا لَهُ يَمِيدُ مَاءً وَلَا نُزَابًا \* حَنْهَا زَكِماءُ بُنْ يَحِيُحُ فِالْ اعَبُدُا لِلَّهِ بُنُ ثُنَّيِّرِ قَالِحَدَّ ثَنَا هَسْنَا مُرْبُعُرُونَ عَنْ إِيهِ عِنْ ةَ اَنَّا السَّتَعَارَتُ مِنْ اَسُمَاءَ قِلادةً فَهَلَكَتُ فِهِ عِنْ رَسُولُ كَلَّىٰ لِنَّهُ عِلْيُهُ وَسَلِّمَ رَبُحُلَّ فَوَجَرَهُما فَاَذَرَكُهُمْ إِلصَّا وَلَيْسَمَعُهُمُ مَاءَ فَصَالَوْا فَيْ تَكُوْا ذَلِكَ الْمَارِسُولِا لِتَدْصِلُ لِللَّهِ وسَلَّم فَأَنْزِلَ اللهُ تعالى آبِهَ النَّبِيِّ فقال اُسَيُدُيْنُ حُضَ لِعَادِّشَةَ كَرَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مِا نَزِلَ بِكِ ٱمْزَنَكُرُ هِيبَ حَمَلَا للهُ وَلِكِ لَكِ وَلِلسُلِمِ رَفَيْهِ رَحَرًا \* إِمَا رَ يُرُ فِالْحَضَرِاذَالَمُ يَجِدِالْمَأُ وَحَافَ فَوْتَالصَّلَالَةِ وَ عَطَانَ وَقَالَ الْحَسَهُ فِي الْمُرْيِضِ عُنْدَهُ المَاءُ وَلَا يَجُذُ 

وَعَيْنُ اللهِ بِنُهِيمَا رِمُولَكُ مَيُونَةَ زُوْجِ النِيِّ مَكِلِ اللهُ عليه وسَامِرِي وَخَلْنَا عَلِي بَجَهَيْمُ بِإِلْكَارِثِ بِإِلْقِيمَةِ الْإِنْصَمَا رِي فَقَال أَبُو اللهُ مَ أَفْلَ النَّيْ صَالَ لِلهُ عليه وسَلَمُ مِنْ عَنُوبِ مُرْجَعَلَ فَلَقُلُهُ وَكُلَّ افسَلَةً عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِ النِّبِيُّ صَلَّى إِنَّهِ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ السَّادُهُ عَتَىٰ أَفَّلَ عَلَىٰ لِلْمَارِ فَسَمَ بِوَجْهِهِ وِيدَ بِهِ ثُمُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَا مَرَ بَادِئِ بِي الْسَيَقِيمُ هَلِيَنْفُ فِيهَا \* عَتَّمْنَا آدُهُ قَالِتَ تَتَيْنَا شُعْيَةُ قَالِ حَدَّ ثَنَا لَكُورِ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بِنِعَبْدِلْ النيرأ بزي والبيدة البَحاء رَجُلُ إِلَى عُرَبِن الْخَسَطَاب فقال إِ اَجْتَبْتُ فَلَمْ الْصِبِ لِمَاءَ فَقَالَ يَكُمَّ أَيْنُ لِأَسِيرِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّا آمَا تَذَكُرُ إِنَّا كُنَّا فِي سَفَوا فَا وَإِنْتَ فَالْجُنَيْنَا فَا مَّا اثْتَ فَكُرْنُهُمَّا وَاتِمَا اَنَا فَمَّعَكُنُ فَصَّلَتُ فَنَكُرُثُ ذَلِكَ للنَّحْصَلِ إللهِ عَلَىٰ وسكرفقال النبي مسل الله عليه وسلمرا عكاكان بكعفيلا هَكَذَا فَضَرَبَ النِّيِّ صَلِياللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَفَنْهُ الْأَرْقُ وَنْفَعْ فِهِمَا ثُمُّ مِسَمَعَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَنْيُرِ \* بُالْمِنْكُمْ الْكِيْمُ الْكِيْمُ اللوَّجُهُ وَالكَيْقِينِ \* حَدَّثنا حَجَاجٌ قَالَ خَرَنَا سَعْتُ الْ عَنِ الْهُ هِ عَنْ ذَرِّعَن سَهِيدِ بْنِعِبُدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبْزَى ءَنْ أَسِيد إِنَّا لِعَادُ بِهَذَا وَضَرَبَ شُنْفَتِهُ يُبِدَيْهِ الْأَرْضَ ثُرَّاذَ نَاهُا إمن فيه و تُرَّمْسَدِ بهِ مَا وَ يُحْمَهُ وَكُفَّنْ يُهِ وَقَا لِالنَّفْ رُاخُكُمْ أَخْسَرُنَا الشعبة عِنْ لَكُهُمْ قَالَ سَمْ عُنْ ذَيًّا بِهُولَ عَنَا بِنْ عَبْدِ الْرِيْفُونَ ل إلنْ إَبْرَى قال الحكرُ وقل سَيمُ عُنَّهُ مِنْ أَبْنَ عَبُدِ الرَّحْنَ عَزُا افال قال عَمَّا رُحِدِّتناً سُلمانُ بنُحَرُب فالحدثنا شُعْبَا

عَنَّعِبْدِ الرَّحْمِنِ قال قالَ عَتَمَّا زُلِفُهُمَّرِ تُمْعَّكُمُ صَلَّىٰالله عليَّه وسَلَّم فِقَالَ يَكُفِيكَ أَوْجُهُ ۗ وَالْكُفَّا أسكارة فالتحتشا شعبة عنالككم عن وينابي عبدالرخم عَنْءَيُدِالرَّمِنِ قال شَهْدَتُ عُرَفْقَال لَدُعُّا زُوَسَا فَالْحِدِ مُحَدِّنُ بِنَيْ إِرِقَالَ كَتِمْنَاغُنُدَرُ قَالِحَدَثِنَا شُمُيَةً عَوْلِكُمْ عَنِ لصَّمِيْ الطَّيِّ وَصُوْالْمُسْلِمِ يَكُفِيهِ عِنَالْمُاءِ " وقال المسنُ يُجُزِئُهُ النَّبَجُيمُ مَا لَمُ يُحِدِثُ وَالْمَا أَنْ عَبَّالِسٌ وَهُوَ يَرِيُ وَقَالَ يَجْنَى بُنُ سَعِيلٍ إِلَا بَاسَ بِالصَّلَا وَيَ عَلَى السَّيْحَادُ مُرِيرِيهَا \* حَدَّثُنَا نُسَدُّدُ نُنْ مُسْرَهَدٍ قَالَ حَدَّثُي وسيعيد فالايتقد ثناعوف فالهتد ثنا أبورجاءعن عُرَادُ فَالْصَكُ نَا فَسَفَرِمَعَ النَّبِي لِمَا لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَنَّا وَسَلَمُ وَلَنَّا وَسَلَمُ وَلَنَّا وَسَلَمُ وَلَا وَقَعْتُهُ وَلَا وَقَعْتُ وَلَا وَقَعْتُ وَلَا وَقَعْتُ الْحَلَى لْسُا فِرِينَهَا فَمَا ٱبْقَطَانَا ٓ الْآيَاتُ حَزُّالشُّهُمِ مِكَانَ ٱوَّلِيَ

لَمَا يَحُنْثُ لَهُ فِي فَوْمِهِ فَلِمَّا اسْتَيْقَطَ عُرُودَاكَ مَمَا اصَابَ لُنَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِيدًا فَكُبِّرُ وَرَفَعَ صَبُوتَهِ بِالْنَكْبِيرِ فِمَا زَالَ كُكِبِّرٌ وَيُرْفَعُ صَوْنَهُ التَكبيرِ حَي أَسِنتَفِقَظ بِصَوْنهِ أَلْبِي صَلَّا إِلَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ فِلْمَّ اسْتَنْ عَظَمْ شَكُوالِلَيْهِ الَّذِي صَابَهُمْ قَالِكِ الاصَنْ يَوَاوُلا يَصِنْ مِزُا رُبَيِّا لُوا فَا رُبِيِّ كَا صَا رَغَيْرَ بَعِيدِ ثُمُ مَزَلَ فَكَ إِبِالْوَصَوْءِ فَوَصَّا وَنُودِى إِالصَّلَاةِ فَصَلَّمَ بِالنَّاسِّكَ ۗ ٱ اَنْفَتَلَمَزْصَالَ بِدِاذَاهُوَبِرَجُلِمُعْتَزِلِ لَمُنْصَلِّمَعَ الْفَوْمِ قَالْهَامِّنَعَكَ لِمَا فَلَا ذُاذْتُصَيِّلَيْمَعَ الْقَوْمِ فَالِ آصَابَتُ بِي إَجَاإِينَةٌ وَلِأَمَاءَ فَالْ عَلَيْكَ بِالصَّحِيدِ فَإِنَّهُ بَكِفِيكَ ثَمْ سَأَرَ النتي صكالته عليه وسكم فاشتكى الميداني أسمن العيطية افَنُزُلِّ فَيَعَافَلِ نَاكَانَ بُسِيمِّيهِ أَبُورَجَاءٍ نُسِّيهُ عَوْفُ وَيَّ إعِلِتيًا فِفَالِ أَذْهَمَا فَابْتَغِمَا الْمَاءَ فَانْطَلْفَا فَتَلَقَّنَّا امْرَاذً إَبْنِيَمَزَادَنَيْنِ ٱوْسَطِيحَتَنْ مِنْمَاءِ عَلَى بَعِيرِ لَمَا فَقَالُالْكُ إَيْنَالِمَاءُ قَالْتُ عَمْدِي بِالْمَاءِ آمْسِ هَذِيهِ السَّاعَةُ وَنَفَرُنَا اخْلُوفًا قَالِالْهَاانْطَلِقَ إِذًا فَالْتَ لِلَ آبُنَ فَالْإِلِلَ رَسُول اللهِ مسكلي الله عَليه وَسَلَمُ فِالْنَبِ الَّذِي يُفَالُ لَهُ الصَّا افالَاهُوَالَّذِي تَعُنِينَ فَانْطَلِق فِيأَ آبِهَا إِنْ يَسُولُ لِيَصِرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ وَحَدَّنَاكُ أَلَحُدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَ لَوْهَا أَعُرْ بَعِيرُهَا وَدَعَا النَّهُ صَلَّا إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِإِنَّا إِ فَقَرَّعَ افيه مِزْاً فُواَ وِالْمُزَادَ تَبَيْ آوِلْسَطِيحَتَيْنِ وَاوَكُأَ أَفُوا هَهُمَا [وَاطْلَنَ الْعَزَالِي وَنُوْدِي فِي النَّاسِ اسْفُواْ وَآسْتُمَوُّا فَسَهُ نْسَفَى وَاسْتَقَ مَزْشَاءً وَكَانَ آخِرُذَ لِكَ أَنْاَعُطَى الَّذِي كَصَابُتُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَالِ اذْ هَبُ فَأَفُوغُهُ عَلَيْكِ وَهُ فَأَيْمُهُ ظُرْاِلَى مَا يُفْعَلُ بِسَمَاحًا وَٱ يُمْرُاللَّهِ لَقَدُا قَلِعَ عَهُ وَإِنَّهُ لَكُنَّ أَلِلْنَا اتَّهَا اَشَدٌ مِلْاَةً مِنْهَا حِينًا بُنْدَافِيهَا ففالسالني مسكر الله عليه وسلم جمعوا كها فيمعوا لهسا لُولَا فِينُوْبِ وَكَالُوهَا عَلِيَهِ بِيهِا وَوَضَعُوا النَّوْبَ بَيْنَ يَدِيْهَا قَالَ لَمُا تَعْتَ لِمَانَ مَا رَزِقْنَا مِنْ مَا يُكِ شَيْاً وَكُرُ اتله هُوَالَّذِي ٱسْفَانَا فَأَنْتُ ٱهْلَهَا وَفَيْرِ احْنَبِسَتُ فالوُا مَا حَبَسَكِ يَا فَلَا نَهُ فَالَتَ الْعَيْ لِقَينِي رَجُلُ لِيَ فَنُهَبَا بِهِ إِلْحَهَذَا الرَّحُلِ آلَّذِي يُفَانُ لَهُ الصَّابِي فَفَ عَلَ كذا وكذا فوالله إنّه لاَ سُحَوٰ لنّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِي وَهَذِهِ وَلْمَا بأصُبْعَيْهُا الْوُسُطَحُ وَالسَّيَّا بَةِ فَرَفَعَتْ مُمَا إِلَى السّمَاءِ نَعْتِي السَّيَاءُ وَالْأَرْضَ اَوْإِنَّه لَرَسُولُ اللهِ حَقِّا حَكَانَ الْمُسْكَادُنَ بَعْدَ ذَلِكَ بُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَا مِنَا لَمُنْثَرِكِينَ وَلَا يُصِينُونَ الصِّرْ مَرَالَّذِي هِي مِنْهُ فِقَالَتُ بَوْمًا لِفَوْمِهَا مَا أَرَى أَنَّ هُوُ لَاءِ الْفَوْ مَرِيدَ عُونَكُمُ عُدًا فِهَ لَ كُمُ فِي الْإِسْلارِ مِفْلِكُو فَنَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِاللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ صَبَّ أَخِرَجَ مِنْ دِبينٍ إِلْيَعَيْرُةِ وَقَالَ آبُوالِعالِيةِ الصَّابِئِينَ وَوُقَةٌ مِنْ آهِ ِ الْكُتَابِ بَفْرُونُ الرِّبُورَ \* بَالْتِبِكِ إِذَا خَافَ الْإِنْ فِي بِهِ ٱلْمُضَاوِلنُّونُتَ ٱوْخَافَ العَطَيْمَ ۚ بْنَمَّةٍ وَكُ

151 لله كاذ بكم رَجِيها فذكر ذلك للبني صالالله كَذَ ايَعْنِي نَبَيْتُمْ وَصَلَّى قَالَ قُلُتُ فَأَيْنَ قُولُ بُنُ حَفْصِ قالحَدَّ ثِنا آبِي عَنِ آلِأَعِيشِ قَاللَّهِ مِعْتُ سَكَهَ فَالكُنْ عِنْدَعِبُ اللهِ وَأَجِمُوسَى فَقَال لَهُ أَبُو اَرَابَتَ يَا اَبَاعَيْدِ لِرَحْنَ إِذَا الْجَنَ فَلَمْ يَحَدْ مَا وَكُمْ عُسنَعُ بِفُولِ عُمَّارِحِينَ قَالَ لِهِ الْمَبْيُّ صَالِمًا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَا زُلِنَّهِ مَا يِفُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخْصُنَا لَكُوْ فَهَٰذَا لَأَ; شَكَّ بِرُدُ عَلَى آَحَدِهِمِ إِلْمَا مُ أَنْ بَدُعَهُ وَيَنتَ مَنَّهُمُ فَقُلُهُ فِيقِ فَا يَمْا كِرَهُ عَبُدُ السَّالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَّمْ عَاوِيةَ عَنِالُا عَشِعَنْ شَهْنِيقِ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَ بِاللَّهُ وَآبِهِ مُوسَى لَأَنشَعَرَيٌّ فَنْقَالُلُهُ ٱبُومُوسَى لَرَّانٌّ جلا

العقال ا ما المام ال من وموده ميم بعين عمون ومسمارة من وموده ميم بعانة قال الحاجمة : « من المتالة وي راية عال الحاجمة : « من المتالة وي راية عال الحاجمة : « والمن المائدة والمائدة والمائد فقال عَبْدُ الله لايستيم وإن كاذ لا يجدُ الما منهوراً فقال وشي فكيف تصافكون بهذه الأية فيهورة المايدة فكرني دُوامًا وَفَنَهُمُ إُصَعِيدًا طَيِّبًا فقالعَبُ وإلله لَوْزُحُ أَنْ فِهَ ذَالَا وْسِنَكُوا إِذَا بَرَةَ عَلِيْهِم المَاءُ ٱلْهُيَتَيْمَتُوا لَصَّبَعَ قلَّتَ وَإِنَّمَا كُرُهِمْ هُذَا لِذَا قَالَ نَعْمُ فِيتَالَ أَبُومُ وَسَيَأَ لَمُ إِنْ قَوْلَ عَ إِللَّهُ مَنِي الْخُطَّابِ بَعَيَّنِي رَسُولُ اللَّوْصَلِي للهُ عَلَيْهُ وَمَا جَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ إَجِدِ لللَّهُ فَمَّرَّفَتُ فِالصَّعِيدَ كَأَبَّرْتُغُ ۗ التَّابَّةُ فَذَكَّرْتُ وَ لِكَ لَلْبَيِّ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فِقَالَ إِنَّا بَكْمْنِكَ أَنْ نَصْنَمَ هَكَذَا فَصْرَبَ ۚ كُلْقِهِ صَرَّبَةً عَلَى ٱلْإِرْضِ تُرِيْفَضَهَامُ مُسَمِّمَ بِهَا ظَهُرَكَفِيَّهُ بِشَهَالِهِ اَوْظُهُ رَسَّمَالِهِ بَكَفِيِّهِ نُرُمِسَهِ مِهَا وَبُهُهُ فَقَالِعَبُدُ اللهِ ٱلْمُرْزَعُمْزَلِهُ بَقِيغُ مِقُولِ عَمَّارِ وَزادَىعِلْعَنْ الأُمْعُ شِعْنُ شَفِيقَ فَالْكَنْتُ مَعَ عَبْداللَّهِ وَآبِهِ سُجَحَ فقال إنوموسى كرنشم قول عَيَا رِلْعِهُمَ إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وسَلِّمْ بَعَثَنِي النَّا وَأَنتَ فَاجْمَنبَ فَمَعَكُنُ بِالصَّهِدِ فَٱنَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّمً اللَّه علنه وسَلَّم فَٱخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِثَّمَاكَانَ يَكُونِيكَ هَكَذَا وَمُسَيِّرِ وَجُهَدُ وَكُنِّيهِ وَأَحَدَثًا \* بَالِكِ حَتَّ ثَنَاعِبُوانُ قَالَ حَدِ ثَنَاعَبُدُ اللّهِ قَالَ خُبِرِنَاعَوْفُ عَزَابِي رَجَاءٍ فالحَدّ شَاعِمُ أَنْ بَنْ حُصَيُنِ لِلزِّاعِيُّ أَذَّ رسُولَ اللّه صَلِّي للّه عليّه ڵؖڔڒٲؽڗڿؘۘڴؙٷۼؾؘۯ۬ڰۘٲؠۯؙؽۻڗؖڣڵڡؘۊ۫؞ڕڡڨاڵڹٳڡ۬ڸٳڹؗڬٲڡؙڡؘ أَنْصَلِيَ فِي الْفَوْمِ فِفَالَ مَا رَسُولَ اللَّهِ ٱصَابَتْنِي جَنَابَةُ وَلِا مَا ۖ

قالعليْك بِالصّعيدِ فَالَّهُ تَكُفِيكٌ بِشُ \_ كَيْفَ فِرْضَتِ الصّلاةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَفَالَ ابْنُ عباس حدثني بوسفيان في حديثٍ هِرَقْلَ فقال يَا مُرْبَا مِعْلِلْنَيْمُ ٱلله عَليُه وسَلِّم بالصَّالُوخِ والصِّدْق والعَفَافِ \* حَدَّمَنا يَحْ، ابُنُ كِيْرِفَا لْحَدّ ثَنَا اللِّبْ عَنْ يُونسَّعَنَ ابْنِ سَهَا إِب عَنَ السِّرُبُّ مَالِكِ عَالَكَانَ اَبُوْذَ رِينِجُدَثُ آنَ رِسُولَا لَتُوصَلِي اللَّهُ عليهُ وَسَلَّمُ قَالَّ فِرُبِّ عَنْسَقَيْدِ بَيْتِي وَأَنَا بَكُمَّةً فَبْرِلْ جِبْرِ بِلِي عَلَيْهِ السَّلِامِ فَفَرَجَ صَدْرِى ثَرُغْسَلَهِ مَاءِزَمْزَجَ ثَرُحَا مَبْظُسْتِ مِنْ ذَ مُمْتِلِعَ حِكْمَةً وَلِيَانًا فَإِفْرِعَهُ فِي صَلْدِي ثُمُ أَطْبِقَهُ مُ أَخَذُمُّا فعَرَّجَ بِإِلَىٰ استماء الدُنبا فلا جَنْ الْكَالْسَاء الدَّنيا فالجَرُملُ عليه إلسار مريخا زنالسماء أفتخ فالهنه هدا فالهذاجر سل فالهَلْ مَعَكَ أَحَدُ قال نَعْمُ مِنْ مِنْ فَقَالِ أَنْ رُسِلِ البَّهِ فَقَالُ نَعْمُ فلآ فيزَعَلَوْنا السّماءَ الدُّنيا إذَ ارَجُلْ فاعنَ على عينهِ ٱسُودَةً وعلى سَارِهُ ٱسُودَنُّ إِذَا نَظَرِفِبَلَ يَبِيْدِ ضِيَكَ وَإِذَا نَظَرُقِبَلَ المعلى المسلمة المسلم يسارية بكى فقال مرحبًا بالنبي الصالح والإبن الصالح فلت لِلْبُرِينَ فَهُذَا قَالَهَذِا آدمُ وَهَذِهِ أَلِاسُودَةُ عِنهِينِهِ وَشَالِهِ مورون المالية َ مُنْتُمُ بَنِيهِ فَأَهُلُ الْبَمَينِ مِنْهُمُ أَهُلُ الْحِنَّةِ وَالْأَسُودَةُ الْبَعَنُ شمالِهَ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَّ انظَرَعَنْ بِمِنْ عِلْكَ وَإِذَ أَنظُر فِيْلَ نشماله بككي حنى عربج بياتي الستماء الثابنية فقال يخازنها اَفْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِتُهَا مِثْلُما قَالَ الْأُوِّلُ فَفْتَحَ قَالَ أَكَشُرُكُمْ

Cienting de Company de ر وقوله المرافق المرا المنابئة المنابعة الم وفي المارية ا فَنَكُرَانَهُ وَحَدَقِ السَّمُواتِ آدَمَ وَادْ رِيسَ وَمُوسَى ساف في المالة ا والأخ الصّالِج فعَكْثُمَّنُهُذَا رِّنُ بموسى عليُه السّلام فقال مُرْجَبًا لخ والأخ الصالخ قلتُ مَنْهذا قالهذا مُوسى المالية المال إبراهيم قالابن سهاب فأخرني آبن حزم أذابن نُهُ وَسَلِم فَفَرضَ ٱللهُ عَلَى أُمِّنِي حَمسينَ تُ بذلك حَتِي مَرَ رُبُّ عَلَى مُوسَى فقال مَا فَصَ اللَّهُ لكَ لَى مُوسَى قَلْ وَضَمَ شَطْرَهَا قَالَارْجِمْ لِلَهِ رَبِّكَ فَإِنَّ تتك لاتطلق وآجعت فوضع شظرها فرجعت البنع المراد ا فقالارجم إلكرتك فإزامّتك الإنظيق ذلك مراد و راد المراد و و ما المراد و و و المراد و و و مراد و و مرد و مراد و مراد و مراد و مراد و مرد و

و وَهُنْ مُنْ وَنَلْا يُبُدُّ لُالْقُولُ لَدَى فَرَجْتُ إِلَى وَكُونِكُ نِآرْجُ إِلَارِبِكَ فَقَلْتُ اسْتَحَيْنِتُ مِنْ دَبِّحُ الطَّلَقَ فِي عُ بَيِّ إِلَى سِدْرةِ الْلُنْهَى وَغَشِيهَ الْوَانُ لَا اَدْرِيمُ الْهِ خِلْتُ لِلِيِّنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَمَا ثِلْ اللَّوُ لُوَّةِ وَلَذَا نُوَّا بُهُ الْمُسْكُ \* حَدَّثناعَبُداً لِلهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنا مَا لِكُ عَنْ صَالِح بْنِكَيْسًانَ عَنْعُرُهِ ةَ بْنِ الزَّبَيْرِعِنْ عَامَّشَةَ أُوِّ المؤمِنينَ قالت فَرَضَا للَّهُ الصَّاوةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكُمْتَيْنِ رَكُمْتَينِ فَالْحَمَ والسنفرفأ وتشمالاة السفروزيد فمكلاة للحرر بالب وُجُوبِ الصّلاةِ فِي الثِّيابِ وقولِ اللهِ تعالى خُذُ واذِينَكُم عندَ كَلِّمَسْجِدٍ ومَنْصَلِّيمُلْتِحَفَّا فَتْوَبِ وَاحِدٍ وَيُذكِّ عَنْ عَلَةَ بِالْأَكْوَء نَّالنِيَّ صَلَىٰ لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قِالَ يُزَرُّهُ ۗ وَلَوْبِشَوْكَةٍ وَفِي أَسَّنَادِ فِي نَظَرُومَنْ صُرِّا فِي التَّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فيهِ مَا لَا يَرَفيدِ آذَي وَامَرَ النِيُّ صَالِ اللهِ عَلَيْهِ وسَالِ أَنْ لِأَيْظُوفَ بِالْبِيْتِ عُرْفَانٌ "حَدْمَا مُوسَى بْنَ اسْمِهِيكُ قَالَحَدِّ ثَنَا يَزِيدُ بْنَا بْرَاهِيمَ عَنْ عِيْرِعِنْ اُمِرِّ عَطَيّةَ قالت أُمِرْفَا اَنْ يَخِزْجَ الْحُبِضَ يَوْمُ الْفِيدَيْنِ وذُّوايّ الْوَدُورِ الاسماد المالمدن الدورة والمالمدن الدورة والمالمدن الدورة والمالمدن الدورة والمالمدن الدورة والمالمدن الدورة والمولي المالمين الدورة والمولي المالمين الدورة والمولي المالمين فْيَشْهَدْنَجَاعَة المسلمِنَ وَدَعُوتُهُمْ وَيُعْتَزَلُ البِّضْعُرَ. مُصَلِدَ هُنَّ قَالِتِ اعْرَأَةً بِارْسُولَ الله إِخْدَانَا لَيْسَرُهُمْ اللَّهِ قاللِتَلْبِسْ كَاصَاحِبَتُهَا مِنْجِلْبَا بِمَا وَقَالِعَنْ لُلَّهُ بِنُ لَدِّينُ رَجَ حَدَّشَا عِزْنُ حَرَّشَا فِي نُسِيرِينَ حَدَّشَا الْمُعَطِيّةَ سَمعْتُ معالم بلاها من المالية المالي النبي صَلِالله عَليْه وسَلَم عَذا \* باب عَفْدِ الْإِذَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّالَاةِ وَقَالَ ابُوكَا نَمِ عِنْ سَهُ لِصَلَّوْا مَعَ الْمَهُ

Charles Collisions of Collisio Teconomical States المارية الماري Sind with the state المان صَبِّالله عَليْه وسَلم عَاقِدِي أَذُرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقَهُ عُرِّحَدٌ بْنَا أَحْدُ الموانة ذاك وفائدي المانية وفي الموانية والموانية والمو ابن ونسَ فَال حَدَّثناعا صِمْ بنَ حَيِّدِ فَالْحَدَّثِينِ وَاقِدُ بنُ حِي وهماد المن المسلوم (وله) راستان والمسلوم المسلوم المس عَنْ حِيِّرِينُ النَّكَدِرِقَالِصَلَّىٰجِابِرُقِّ الْأَرِقَدَعَقِدَهُ مِنْ فِي قَفَاةٌ وَثِيَا بُه مَوْحَنُوعَةُ عِلَى لِمُشْعِي فَان له قَاثُلَّ تُصَلِّف إِذَا مرسال من المرسال من ا مُصُعَيِّبُ قَالَ حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنْ بْنُإِي المُوَالَى عَنْ حُيرِبِ الْمُنْكَدِّدِ العندالورية المحلول ا إِنَّانَ وَأَيْتُ جَارًا بُصَلِّ فَيُوْ ﴿ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْثُ الْبَيْحَ لَمْ إِللَّا لِمُعْلِيه willing a we we have been and the second of بَيْنُطُوفَيْدِ عِلَى الْفَيْهِ وَهُوَالْإِنشُيمَالُ عِلْمَ أَنْكِبَيْهِ قَالَ قَالَتْ أتُرُهانِيَ الْتَحَفَّ النِيِّ صُلِّلِ لِمَّامِئِهُ وسَلِّمِ بِثُوبِ وَخَالْفَ بَنْيَنَ طَرْفَيْدِ عِلَى عَالِقَيْدِ \* حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِّي فَالْحَدَّثْ كَ ڵؠ؋ڽۛۅڹؚۅٙٳڔڡؚڍؚۏؠڂؘٵڵڡؘؘؠ۠ؽ۬ڟڗڣڋ۪ػ؆ۛڽ ثَنَّى قَالَ حَدَّثنا بَجْنِي قَالِ حَتَّثناهِ هَا أَرْ قَالَ حَنَّهُ َيْلَةَ ٱنَّهُ رَاعَ النِّيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ لِيهِمَ فَتُوبِ واحِرِق بَبْتِ أُمِرْسَلة قَنْ ٱلْقَي طَرَفَيْهُ عِلْ عَالَمَا تِقْبُهُ \* تحدَّثْنَاءُيُهُ ثِنْ إِسْمِعِيكَ قالحَدَّثْنَا ٱبُوالْسَامِنَا عَنْهِ سَتَ بِهِ إِنْ عُمْرِ بَنَ إِنْ السَّمَلَةُ ٱخْتِرَهُ قَالَ زَائِتُ رَسُولُ السِّصَلِي الله عليه وسكريُصِكِ في تُوبِ وَاحِدٍمُشْ ثَمَارً بِيفِيْ بَيْنِ الله المراد الم

بنتَّ آبي طالب تقوُّلُ ذَهَبْتُ إِلَى سُولِ اللَّهِ صَلِّ ٱللهُ عَا فسَلِّكُ عَلَيْهِ فِقَالُ مَنْهِ ذِهِ فِقَلْتُ أَنَاأُ ثُرُهَا فِي بِنْتُ إِنَّ فِي فقالترُحبًا بأيِّرها فِي فلمَّا فَرَغَ مِن عَسْلِه قَامَر فِصَلَّمَ بَمْ ايت مُلتعقًا في توب واحدٍ فلآا نصرفٌ ف بإرسُولَاللَّهِ زَعَمْ ابْنُ الْمِيِّ اللَّهِ فَا تَالُّذَكُمُكُّ قَدْ ٱجْمْرَتُهُ فُ هُمَيْرة فقال رسول المصلى الله عليه وسكوفا آجُرْتِ يَا أُمَّرَهَانِهُ قَالَتُ أُمُّرُهَانِهُ وَذَاكَ ضُحَّى \* ا بنُ بوسفَ قال آخبرنا مَالكُ عِنا بْنِشْهَا إِب عَنْسَعِ ئَ آنْ سَائلًا سَأْلُ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهِ رتب عن الدهوكية عليه وسَلم عَزِالصَّلاةِ فِي ثَوَب وَاحِدٍ فَقَال رَسُولُ اللَّهُ الله عَلَيْه وسَلم آوَلِكُ لِكُرُ ثُوْمًا فِ\* مَاسِ لَى فَالنُّوبِ أَلُوَا رِمِنْ فَلِيَجْعَاْ عِلَى عَاتِقَيْدِ\* حَلَّى أَالَ<sup>مُ</sup> شَيْبَانُ عَن يَحْيَ نِنَا لِأَكِيْبُرِعَنْ عَ قال سَمِعْتُ آبَاهُرَسَةَ يِفُولُ ٱسْمُهُدُ الاه

روده) بين المراب المرا (1) \$ 1 (1) \$ 1 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ 10 (1) \$ مَالِينَ مِنْ الْمُونِ مِنْ الْمُونِ مِنْ الْمُونِ مِنْ الْمُونِ الْمُونِ مِنْ الْمُونِ الْمُونِ مِنْ الْمُونِ روردور ما نصب المالفة بين المالفة المنافية المالفة المالفة المالفة المالفة المالفة المالفة المالفة المالفة الم المالفة المال الشاعلية وستلم يقول منصلي فيتوب واحد فلنخالف <u>ِ ا</u>ِذَاكَانَالْتُوبُصَيِّقَا حَدْثنا يَحِنَىنُ صَ روه) طروه المولي عند المراز روه) طروه المولي عند المراز روه) طروه المراز الم فَالْحَتْهُا فُلِيِّهُ ثُنُ سُلِمانَ عَن سَعِيدٍ بِإِلْحَارِيْ قَالِسَا لَمَا يَجَا وره) من المنافقة الم أنزعبد الله عن الصلاة في التوب الواحد فعال خرَجْت مراد الله عليه وساء الروب و الماد و ا مع النبي كإلله عليه وسكم في بَعْضِ آسفًا رِه فِحَتُ لَيْلَةً لِبُعَ آئِرِى فوجَذَنَهُ يُصَلِّى وعليَّ تُوبُ واحدُ فاشْتَكُنُ بِهُ وَحَى المرافق المرا من من من من من المركب الْجَانِبِهِ فِلْآانْصَرِفَ قالْ مَاالشَّرَى يَاجَابِرُ فَأَخْبَرْ نُهُ ما مرساله مر بِحَاجَتِي فَلِمَ ۚ فَرَغْتُ قَالَهَا هَذَا ٱلْإِنْسُتُمَّالُ ٱلَّذِي رَأَنسْتُ ِقَلْتُكَاذَ ثُوثًا بِعِنْ صَافَ قَالَ فَإِنْ كَاذَ وَاسِعًا فَالْخِيْرَةُ بِهِ مال المالية ا وَإِنْ كَانْضَيِّعًا فَأَتَّرِرْبِهِ \* حَدَّثْنَا مُسَدِّدٌ قَالِحَرَّبَٰنَا يَحَيُّ عنسفيان فالحترثني أبؤكا زم عنسه لنسعد قالكان رجالكي مكلون مع البتي سكلي الله عليه وتسلم عافيرى أذُرهِمْ عَلَى عَنافِهِم كَهَنَّةِ الصِّبْيَانِ وقال لِلنَّسَاءِ لأنَّرْفَعْنُ دُوُّسَكُنَّ حَتَّى بَيْسَيُّوى الرِجَالُ جُلُوسَّتَ ب يَشْبُحُهَا الْمُحُوسِيُّ لِمِرْبَهَا بَأْسًا وَقَالَ مَعْتُمُ وَا لأنيثُ الزُّهريُّ يَلْبَسُ مِن اللَّهِ الْبَمِّنِ ما صُبغَ بالْبَوْلِ وَكُلَّى عَلِيَّ رَضِيَ الله عنه فِي ثُوْبِ غَبِرِمَ فَفَصُورِ \* حَلَّ شَايِحِيَى فَاكَ حُدَّننا ابُومُعا وبةِ عنَالاعَمشِ عن مَسْلِمِ عن مَسْرُوقِ عَنْ نَغِيرَةُ بنِشُعْبَةَ قَالَكُنتُ معَ النبيِّ عَلَى اللَّهُ عَلِيبُهِ وسُبِّ فسَفَرِفِقال يَامُغِيرَةُ خُذِ الْأَدِدَاوةَ فَأَخِذُنُهَا فَانْطَلُقَ

رَسُولِ اللّهِ صَلِّى اللّه عليه وسَلّم حَيّ تُوارَى عَيّى فَقَضَى اجْتَهُ وَعَلَىٰ وُجِّبَّةُ شَامِيَّةً فَذَهَبَ لِكُوْرَجَ بِدَهُ مِنْ رَفِّمَ افْضَافَتُ فَأَخْرِجَ بِيَهُ مِنْ اسْفَلِهَا فَصَرِبَبْتُ عَلَيْهُ فَوَصَّا وُصَنُّوءَهُ المُصَلَوَّةِ وسَسَمِ عَلَى خُنَّيْدِ ثَرُصَكِم \* بَالْبِسِدُ أَكَاهَةِ التَّعَرِي فِي الصَّالَةِ وَعَيْرَهَا \* حَدَّثْنَا مَطُرُ الْفَفْرُ قَالِحَدَيْنَا رَوْحَ قَالِ حَدَثْنَا ذَكِرِيًّا مُنْ الشَّحَاقَ قَالِ حَدَثْنَا عُرُو ابْنُدِ بِنَارِ قَالْسَمَفْتُ جَابِرَ بْنَعَبْدِ اللهِ يُحَدِّ تُ أَنَّ رَسُولَ الله صيّالتدعك وسَلَهَ كَاذَيَنْفُلُ مَهُ مُ الْحِيّارَةُ لَلْكُعْبُيّةِ وعَلَيْهُ زَانَهُ فَقَالَ لِهِ الْعِبَاسُ عَهُ يَا إِنْنَ أَحِى لَوْ حَلَلْتَ إِذَا وَلِكَ فِعَلْظُ عَلَمَنَكُ لَكُ وُولِلْجَارِةِ قَالَحُلَّهُ فِعَلَمُ عَلَى مُنْكِمِينِهِ فستقط مَعْسِتيًا عَلَيْهِ فَارُوِى بَعْدَ دَ الْكَعُرْ فَإِنَّا صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وسَلَّمْ \* يَا سُرِ لَا الصَّالَاةِ فِي الْقَصِيصِ والسَّاوِيلُ وَالْتَبْآنِ وَالْقَبَّآءِ \* حَرَّثْنَا سُلِيمَانُ بِنُحُرِبِ قَالَ حَدِّ ثِنَا عَاَّدُمُ انُ زيْدِ عَنَا بُوبَ سُحِيدٍ عَنَ إِنْ هُرَرَةً قَالَ قَامَرَ خِلْ لَكَالَّبَ صلالسقليه وسلم فسنكه عن الصّارة فالتوب الواحد فقآلَا وَكُلَّكُمُ يُجِدُنُو بَنِين شُرُسَالَ رَجُلُ عُبِرَ فقال إذَا وسم اللهُ فَأَوْسِهُوا بَمْمَ مُجَلَّ عَلَيْهِ ثِيًّا بَهُ صَلَّى مُؤْلِفٌ إِذَا إِنَّ ورداء فازار ونسي فإزار وفبآء في سراوس ورداء إفي سَرَادِيلَ وقيصِ فِسَرَا وِبلَ وَقَبَآءٍ فَيُبَّانِ وَقَبَآءِ فَيُتَّا وفييص قال وَاحْسِبُه قال فِي تُبَالِ وَرِدَاءٍ \*حَرَّاتُكُ عَاصِرُ بن عِلِيَّ قَالَحَدْنِينَ ابْنَابِي ذِبُّ عَنْ الزَّهِرِيِّ عَنْ سَأَلٍ

عَنَانِ عُمْرَةًا لِسَاَلَ دُجُلُ رَسُولَ اللهِ صَيِّا اللهُ عَلِيثُ وَسَلَمْ فَقَالًا مَا يَلْبُهُ لِلْغُرُمُ فِقَالَ لَا يَلْبَسُ لِقَمِيصٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا وْمَّامَتُهُ الْزَعْفَرَانُ وَلَا وَرْشُرِهُنَّ لَمْ يَتِيدِ النَّفْ كَيْنَ فَلْبَكْنِير نْ عُرِعَ البني صَالَى الله عَلَيْهِ وَيسَلِّم مِثْلُهُ يَأْكِيبُ مُؤرَّةٍ \* حَدَّثنا قَتِيهُ بنسَعِيدة الْحَدَّثنا ٱشْعَالَ بِن سِّهُ إِبُ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ اللهُ بنِ عُشْبَةَ عَنْ آنِ سَعِيدِ أَلَىٰ ذَرِيِّ أَنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهُ صَا الله عليه وسكاتم عَنِ الشَّنِيمَالِ الصَّمَاءِ وَاذْ يَحْتَبَى الرَّخُلُ فِي ثُوبِ وَأَحْدَ نهج النتي تسلياته عليه وسلم عن سيعتين عِن اللَّهُ أَسِ وَالنِّبَاذِ وَانْ يَشْتَالَ لَصَّيَّاءَ وَانْ يَعْنَنِي الرَّجُلُ فِي فَعِيهِ وَاحِدٍ \* ُحَدَّتْنَا اِسْمَانُ ثُنُ الْرَاهِبِ مُمْ قَالَ حَدَّتْنَا يَعْقُونِ بِن قال حَدَّ نُنَا إِنْ أَنِحِي ابنِ سِنْهابِ عَنْعَةٌ قَالَ خَبَرَيْنُ حُم النئعبد الرحمن بزعَوْفِ أنَّ أبَا هريرة قال بَعَيْنِي أَبُونَ إَى مَاكَ لِلْجُهُمْ فِي مُوَ ذَيْنِينَ بِومَ الْتَقْرُ نُؤُذِّنُ مِنِي أَذُا أبعدالعام ومُشَرك ولأبطوف بالبيت عزبان قال ميد ابنُ تبه الرحمن تُمُ أَرْدَ فَ رِسِيولُ اللّه صَلِّي الله عليه وسَدّ عَلِيًّا فَأَمَرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَّأَةٍ قَال ٱبُوهِرْبِرةً فَأَذَّنَ مَعَنا عِلَّ فِأَهْلِرُنَّ بِمُالِنِيْ لَا يَجُرُّ بِعَدَالْهَا مِمْشَرِكَ وَلاَ

(6) الصّلاةِ بغيرِردِ غابريني عبدالله وهونص ؤُهُ مَوْصِنُوعٌ فَلِمَ الْمُصَرِفِ قُلْنَا يَا آبَاء عَيْزِقَالَ اَبُوعَبُدِ اللَّهُ وَلُرُوكَ عَزِ ۣۿؘ؞ٟۅڝڮڔڹڿۧ<sup>ۼ</sup>ۺۣٚٵڶڹؾۜۻڮٳڵڐڡڵؽ**؞ۅ**ڛؖ وَيُعَوِّرَةُ وَقَالَ أَنْسُ بُنُمِ اللَّهِ حَسَمُ النَّهُ صَا الله إعن فخذه قالأبؤعي يأتله وح عِغَظَ إِلَّهِ يَعْلِيهُ وسَلْمِ ذَكَبَتَ وَجِبْ عِثَانُ وقال زَبْدُبنُ ثَابِتٍ أَنْلَ اللهُ عَلَى رسُولِهِ وَفِحْدُهُ عَلَى لم غزَى حَيْتِرِفَ صَلَّتْناعُ نَدَها صَلاتًا الغدَاةِ بِعُلَا ه وسكلي وَرَكِ أَبُوطِلْحَةً وَأَنَا لعنانعيد جرى بتى الله صكا الله 'کلال<del>ے</del>: الانسو امظلر والذورناي وغروفه

المال المالي ُنظُوٰ لِلَمَّا مِن فِيزِنجي للهِ صَلَّى إللهُ عليْه وسَلَّمُ فَلَمَّا ذَخُلُّ القَرِيةُ قَالَ لِللهُ آكُيْرُ خِرِيَتْ خِيْرُانَّا إِذَا نَزُلْنَا مِسَاحَةِ قَوْمِ هَنْتَاءً صَبَاحُ الْمُنذَدِّينِ قَالْهَا ثُلُاثًا قَالْ وَخَرَّجِ الْفَتُومُ الَىٰ عَالِمُ فِفَالُوا حِيلٌ قَالَ عَبْدُالْمُونِرُوقَالِ بَعْضُ آصُحَابِتُ لْنَيْسُ رَغِينَ إلِيْشَ قَالَ فَأَصِّبْنَا هَأَعَنُوةً فِجُهُم السَّمَ فِيَأَ أَدِ تَحِيثُ فَقَالَ مِا نِيَّ اللَّهِ اَعْطِني جَارِيَّةٌ مِنْ السّ قالاذْهَبْ فَخُذْبُجَارِيةً فَأَخَذَصَفَيَّةُ بِنتَ جَبِيَّ فِجَاءَرُجُ الآالنبي صَلِّي الله عَليُه وسَلم ففال يا نبيّ اللهِ أعْطَيبُ رِهِ حْيَةَ صَفَّيَّةَ بِنتُ مُجِيِّ سَيِّرةً وُيطْةً والنَّضابِرُلانَكُمْ اِلْآلِكَ قَالَادْعُوثُوبِهَا يَجْاءَهَا فَلِمَّا نَظُرِ إِيهُا النِيخُ صَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسِيَلُمْ قَالَ خُذْ جَارِيَّةٌ مِنَ السِّبْعُ غَيْرُهَا قَالَتَ ْفَأُعْيَّقُهُا البَيِّ صَلَّىٰ الله عليْه وسَلَم وتزَوَّجُهَا فَقِالِ لَهُ ۖ إَنَّابِتُ يَا آبَا حَمْزَتَهُ مَا أَصْدَفَهَا قَالِهَ شَهَا آعْتُفَهَا وَتَرْوَحَهَا حَيْ إِذًا كَانَ بِالطَّرِينِ جَهَّزَتُهَا لِهِ أُمْرِسُلِيمٌ فَأَهْدَمُهَا لَهُ مِنَ لَ فَأَصْبَهُ النِي صَلِ إِللهُ عَلَيْهِ وِسَلَمُ عُرُوسًا فَقِالُ مَنْ عَندى سَنَّى فَلْيَدِ وُهُ وَهُ مَطْ نِطَعًا عَفِعُ لَالرِّ فُلْ يَجِيعُ بالتَّر وَجَعَلَ الرَحُلُ بَجَئَ بِالسَّهُنْ قَالُ وَٱحْسِبُهُ قَدْ دُّ السّويق قال فحاسوا حيْسًا فَكَانتُ وَلِيمةُ رَسُولِ للسَّحْ الدعَّدُه وسَلم بَابِكَ فَ فَكُرْتُصُلِّ الْمُرَاثُومِ اللَّهِ وڤَالتَّكُومةُ لُوُوَارَتْ جَسَدَهَا فِي فَوْبِ لَاَ جَرْ

أَنْ عَائِشَةَ قَالْتُ لَقَدَكَا ذِرَسُولُ لِلَّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّائِكُ فَيُونِيشْهَدُ مَعَهُ يِسَاءُ مِنْ لِمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّعَاتُ فِهُ وَالْمُ وَ الْمُرْجِعْنَ لِلَهُ وَ مَا يَعْدُونُهُ فَأَحَدٌ \* بَاكِ مِنْ الْمُحْدِدِةِ الْمُؤْمِنُ الْمُحَدِّ بَاكِ لِ وَفَى اللَّهُ فَوْدِ لَهُ أَعْلِا هُرٌ وَنَظَرِ الْمَعَلِمَا \* حَنْهَا أَحَلُ بُنُ ايونسقالحدَّننا إبرًاهيم بنُسَعْدٍ قَالْ حَتَّنَّنا ابْنُشِهَالِب إُعَنْ عُزُوتًا عَنْ عَامُتُ النَّهِ الَّهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَامُتُ النَّهُ النَّهُ صَلَّمُ اللَّهُ إلى خِيَصَةٍ لِما أَعْلاَ مُ فَنَظَرِ إِلَى عَلاَمِمَا نَظْرةً فِلمَّا انْصَرَفَ اقال اذْ هَبُوا بِحْرِيكِي عَذِ لِالْكَ إِن جَهْمِ وَاثْنُونِ بِأَبْعَا رِبَيْةٍ إِن جَهْمُ فَإِنَّهَا ٱلْمُنْتِنِّي ٓ أَنِفاً عِنصَلَا فِي وقال هِسَا مُرْبَنُ عُرْوِيَّةً إغَنْ آبِيِّهِ عِنْ عَائِيتُهُ قَالَ النِّيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَنُّ أَنْظُرُ الْيَعْلِهَا وَانَا فِي الصِّلَاةِ فَاخَافُ أَذْ تَفْنِنَكُني \* مارَــــ إِنْصَا عَيْ فَوْبَ مُصَلَّ إِوْتُصَاوِيرَهَ لْتَفْسُدُ صَلَّانَهُ وَمَالِهُ عَرُ ذَلِكَ \* تَحَدّ ثَنَا أَبُومَ غَيرَعَ فُلِللهِ بُعَرُو قَالَ حَدَّثْنَاعَ ذَالُورَ قال حدثنا عَبُدُ العزيز بُنُ صَهَيْب عنْ آنسِ قال كَانَ قِرَا مُرْلِعَا مُشَا استَرَتُ بهِ جَانِبَ بَيْتَهَا فَقَالَ الْبَيْضَ إِلَّهِ عَلَيْهُ وَسِكُمْ الْمِيطِ اعَتَاقِوَامَكِ هَذَا فَإِنْهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِنُ فَ تَعْرَضُ فِي صَالَانِي \* آبابُ مَنْ مَنْ عَلَيْ فَوْقُ جَرِيرٍ ثَمْ نَزَعَهُ \* حَدَّ ثَنَاعَتُ دُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَحَدّ ثَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَجِ عَنْ أَبِي اللنزعن عُقية بنِعَامِرقال أُهْدِي لِكَالْبَيْ صَلِحٌ إِلَّهُ عَلَيْهُ وِسَ اَوَّوْجُ حَرِيرِ فِلْسِمَهُ فِصَكِّفِيهِ ثِمُ انْصَرِفَ فَنَزَعُهُ نَزَعُ اللهِ كَالْكَارِهِ لِهِ وَقَالِلَا بَيْنَهُ عَهَذَالِأُمُنَّقِبِنَ \* بَابُ

<u>[ وَالتَّفِ الْاَحْرِ \* حَنَّمُنا حُلُبُ عَوْمَ لَ</u> قَالِ حَدْنِي عُمُرُينُ إِلِى ذَائِدَ لَأَ اَعَنْ عَوْدَ بِنَ إِن يَحْمَيْفَةَ عَنَ ابِيهِ قَالَ رَآئِثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عِلَيْهِ اسكمرفى قُنْتَةٍ حَمْرًا مِنْ أَدَرِمِ وَرَا بْنُ بِلَالاً ٱخَذَ وَصْوَ رَسُولِ اللوصلى لله عليه ويسلم وَرَأَبْتُ الناسَ بَنْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَصُوْءَ افْنَاكُمَابَ مِنْدُسْنَيْا مُسَمَّ بِهِ وَمَنْ لُونُصِيْبُ مِنْدُسْنِهَا ٱخَذَيْنَ الكيديماجيه أمرايت بلالاا خنفنزة لأفركزها وعركب النيئ صكالته عليه وستلوف لتوجئ لتوجئرا ومُشَيِّرًا صَلَّى الدِ الْعَنْزَةِ بِالْنَاسِ رَكِعْتَيْنِ ورَائَيْنَ النَاسَ وَالدَّوَابَّ يُمْرُونَ بَيْنَ الْعَنزَةُ \* بالبُــ الصّلاةِ فِالسُّطُوحِ وَالْمِنْبُرُولَكُنَّةُ افالأبُوعَبْدِاللَّهِ وَلِمُ رَبِلْكُسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى إِلْدُ والْقَنَاطِرَ اوصكاً أَبُوهُ رَبِّهُ عَلَى ظَهْ الْمَسْعِدِ بِصَلَا يُوالْأُومَا مِرْوَكُلَّ الْنُ عُرَيِكَ النَّالِ \* حَدَّثْنَا عَلَى تَبْرُعِيْدَ اللَّهُ فَالْحَدِّثْنَا سُفَيًّا نُ اقال حَدْ شَاآبُو كَاذِمِ قِالْ سَالُواسَ لَ نَسَعْدِ مِنْ أَيَّ سَيَّ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فقال مَا بَقَ بِالنَّاسِ اعْلَمُ مِنْي هُومِنْ الثِّل الفَّا بَةِ عَلَهُ فَلَا نُهُولً أَفْلَانَةُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلِيا للّهَ عَلَيْهِ وسَلْمِ وَقَامَ عَكَيْهِ رسُولُ اللهِ كِلَّاللَّهُ عليهُ وسَلَم حِبنَ عُمِلُ وَوُضِمَ فاسْتَقَتْ لَ القبالة وَكُبر وقَا مَ التَّاسُ خَلْفَهُ فَقُراً وَرَكُمَ وَرَكُمَ النَّاسُ خَلْفَهُ المُرَفَعُ رَأْسَهُمْ مُ بَجِّعَ الْفَهُ عَرَى فَسِيمَدِ عَلَى الأَرْضِ مُرْعَادُ إِلَى المنبرة وأفركع خردفع زاسدة رجم القهفة كي حي سجد اللارض فهذاستانه قال الوعبداس قال على نعبداته المدين

سَالِيَا حَدُنْ حَبْلِ عَنْهَذَاللديثِ قال قَإِمَّا ارَدْتُ أَذَّ النَّهِ صَلَّا الله عَلَيْه وسَلَمْ كَأَنَا عُلَامِنَ النَّاسِ فَلا مَا سَلَ فُكِوْنَا الْأَمْنَا مُ المَعْلَا مِزَالِنَا سِ مَذَا لِلْهِ بِينِ قَالَ فَقَلْتُ إِنَّ سُفْيَا نَ بْنُغُيِّيْكُ كَانَيْسَتَلُعْنُ هِذَا كَيْثِرًا فَلَمْ نَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَلا \* حَدَّثَنَا حَجَّلُ ابنُعَبْدِالرِّجِيمِ قالحَدَّ تنايزيكُ بْنُهارُونَ قالَ خْبَرَنَا كُمْتُ كُ الطُّونُ عَنَا فِسَ نُزِمَا لِلَّهِ إِنَّ رَسُولَ لِّنَّهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَّمْتُهُ إِجْلِسَ فِمَشْرُبَةٍ لِهُ دَرَجَهُ آمِنْ جُذُوعِ النَّيْلِ فَاتَا لَهُ أَصْعَالُ فَ إِيمُودُونَهُ فَصِيَّلَى بِرُمُ جَالِسًا وَهُمْ قِيلَةً فِلْأَسَلِّم فَالَاغَّا جُمِا الإَمَا مُلِئُونَةً مَّرَّبِهِ فَإِذَا كُبَّرُ فَكُبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَازَكُمُ وَا وَإِذَا سَكُمَ وَاسْجِدُوا وَإِنْصَكِي قَائِماً فَصَلُّوا قَيَامًا وَنَزِلَ لِتَسْمِعِ وَعَشْرِيْ افقًالُوا يَارِسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالُ إِنَّ الْشَهْرُ نِسِيمُ وَمُ إِمَا جَسِ إِذَا أَصَابَ ثُوبُ الْصَلَّى الْمَرَاتَهُ إِذَا السَّكَدَ \* تَحَدُّثُنَّا مُسَدِّدُ عَنْ خَالِدِ قَالْحَتَّنَ تَنَاسُكُمُ أَنَّ الشَّيْبَ أَنْ تُعْنَعَبُواللهِ بْنُ الشَّدَادِ عَنْمَيْمُونَةً قَالْتُكَانَ رَسُولُ لِلْهِصَلَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنصا وأناحذا ولاوكا وأناجائض وأدتما اصابي فوبه إذاسجا الله وكاذي كالمربي المنطقة المنتج المنتج المناثرة على النكرية وصلي عابرتن عبدالله وابؤسميد في السَّفينة قالمًا وقال المَسَنُ نَصُرِكُمْ قَاعًا مَالَمْ نَسُقَّ عَلَى أَصْمَا بِكُ تَدُورُمَعُهُا إُوالْآفَقَاعِدًا \* حَدَّثناعَ مُلْلَدُ بنُوسِفَ قَالَ أَخْرَفَا مَالَكُ إَيْ السِّمَاقَ بْزِعِبْدِ اللَّهِ بِزَا يُصَّلِّحَةَ عَنْ آدَيْنِ مَا لَكِ أَنَّ جَدَّتُهُ

Hely retern so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it is a so that a so the read it من المام ال . رَسُولَا للهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم لِطَعَامِ صَنَّعَتْهُ لَهُ إَفَاكُلَ مِنْهُ ثُمُّ وَالْ فَوْمُوا فَلِهُ صَلِّلَكُ مُ قَالاً مَشْفِقَم لِنَا فِي اسْوَدُّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ فَصَحْدُ يُهُ بِمَاءٍ فَقَا مَرَسُولُ } الله صنكى الله عليه ويسك وصففت أفا والينتب مُ وَوَاءَهُ مزورًا يُنَا فِصَالًا لِنَارِسُولُ اللّهِ صَلِّم الله عليْه وسَلّم رَكْعَتُ بْن الصَّلَّةُ وَعُلَّا لِمُنْهُ وَهِ لِلسَّالَةُ وَلَا يَعْدُنُنَا ٱلْوُ الوكبيه قال حَدَّثنا سَعُتُهُ قال حَرَّثنا سَكِيَّانَ ٱلشَّيْيَانِ عَنَ عَنْدِ أَللهِ بِنَشِّدُ دِعْمَيْمُونَةَ قَالتَ كَانَالْنِيحُكِمْ إِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ نُصُلِّ عَلَى الْخُزَّةِ \* بَائِيبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْغِرَاشِ \* وصَلَّى أَنَكُ عَلَى فِرا شِهَ وقال أَنسَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ الَّذِيَّ صَلَّى السَّعَلِيْهُ ويسَلِّمُ فَبَسْمُ رُآ حَدُنَا عَلَى قُوبِهِ \* حَرَيْنَا اسْمَعَمْ أَوَاكَ كُدِّينِ مَالِكُ عَلِ إِلْمَا فَرْمُولَ عُرَينِ عَبِيدٍ اللهِ عَنَ أَلْهِ سَ إنن عَبْدِالرَّمْنِ عَنْعَا يُشةً زَفِيجِ النبيِّ صَلِيا تَسْعَلَيْهُ وَسَ ٱتَّمَاقاتُ كَنتُ أِنَا مُعِينَ بِدَئَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّحَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وَرِجُلاَى فِي فِبْلَيِّه فَإِذَا سِجَدَعْمَ فِي فَقَبَطْتُ رِجُلِيَّ وَإِذَا قَامُرَسَطَهُما قَالَتْ وَالبِينُ يُوْمَئِذٍ لَيْسَ مَامَصَابِيحُ \* قَالَ خَبِرَفِي غُرُونُهُ أَنَّ عَائَشَةُ ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ بُصَيِّلَى وَهْىَ بَيْنَهُ وَرَبِّيَ الْفِتْلَةِ عَلَى وَاشِلَهْ لِل اعْتِراضُ إِنَّازَةٍ \* حَدَّثنَاعَبْنُ اللَّهُ ثُنَّ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَ بِيَعَنْ عِزَاكِ عَنْ عُرُوكَا ٱنَّالَّهِ يَهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ

كَانَهُ عَا وَعَائِشَةُ مُعْتِرَضَةُ بَيْنَهُ وَمْيَالْفِئَ لَهِ عَلَافْوَرْشَ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ \* بَالْبُ السُّيُودِ عَلَى النُّوبِ فِيشِيَّةُ لِلْهِ \* وَقَالَمَ \* وَقَالَمَ \* الْسَيْرَكَانَ الْقَوْمُ لِسَيْرُ وَنَ عَلَى الْعَامَةِ وَالْقَلِسُنُوفَ وَمَدَاهُ وَ حَتَّةُ نَا ٱبُولُولِيدِ هِنَا مُرْبُعَبُدِ لَكِكِ قَالَحَدَّ مُناسِّتُمُ رَبِّنَا لَفِصَا قال كَنْ نَاعَانَكَ لَقَطَّانُ عَنَ كَرُبْنَعَبُوا لِتَدْعِنَا نَشِي بُرْمَالِكِ إقال عنان فركي مع النبي صلى الله وسلم فنفر ٱحَرُفَا طَ فَالتَّوْبِهِنْ سِندةِ ٱلْحِرِّ فِي كَانِ السِّجُودِ أَلْ الْسِبُ الصَّلَاةِ فِي النِّفَالِ حَنْهَا آدَهُ مِنْ إِنَّ إِنَّا إِن قَالَحَدُ مُنَاسُّفِهُ قَالَ خَبَرْنَا اَبُوْمَسْكَةَ سَعِيدُ بُنُ يَزِيدًا لَأَذْدِي قَالَ سَأَلْتُ الْمُنْ ابْزَمَالِكِ آكَانَ النبيُ صَلَىٰ الله عَلَيْهُ وسَلَم نُصَلَّ فَ فَعُلْيُهِ قَالًا إنعُرِ \* بَائِبِ الصّلاةِ فِي الْخِفَافِ \* حَرَّهُ الْدَمُ وَالْحَدُّ شَيْنَة عَنِ الْاَعْتِشْ قَالْ سَمِعْتُ إِبْراَهِيمَ يُحَيِّنَ عَنْ هَامِرِينَ اكحارث فالدَابْتُ جَرَرَبْنَ عَبْدِ اللّهِ بَالَ ثَمُ تَوْصَا ومسَمِ عُكُ إِخُفَّيْهِ تُمْ وَامَوْصَلَقَ وَسَهُ عِلَهُ فَقَالَ رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اعليه وسلم صنع مِثْلَهَذا قال ابراهِ يُم فَكَانَ يُعِيمُ لَا كُا جَرِيرًا كَانَ آخِرَ مَنْ اَسْكُرٌ عَقَامُنَا اسْعَافُ بْنُ نَصْيِرَ فَالْ صَّدَّمْنَا اَبُوُاْسَامَةُ عِنْ لاَعْيِثْ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ للغيرةِ بُ اشعبة فالوَضْاتُ النبيَّ صَلَّالَة عليْهُ وسَكُم فَسَعَكَمُ الشَّعِودُ النبيُّ عَلَى الْخُوسَةُ السَّعُودُ النبركَ الْخُرْسَا الصَّلْتُ بنُحِيدِ قَالَ خَمَرَنَا مَ يُحِتَّعَنَ وَاصِلِعَنَ إِن وَاسِيلِ عَنْ حُذَيْفَةً مَنْ مَزَاى دَجُلاً لاَ يُنْمُ زُكُوعَهُ وَلَاسْجُودَ لَا فَلَا

تَهُ فَأَلَلُهُ مُحَذَّنِفَةُ مَاصَلَيْتَ قال وَاحْسِبُهُ قَال وَلَوْ نَّ مُنَّ عَلِيَعَيْرِسُنَّةِ فِي إِصَلِي اللهِ عَلَيْهِ وسَلَمٌ عِاكَ مَيْهُ وَيُجَافِى جَنْبَيُّهِ فِي السِّيمُورِ \* أَخْبَرَنا بَيْجٍ نَّالِيَّوْنِ مُصَرِّعَنْ جَعْفِرَعَنِ ابْنِهُمُ مُرْعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالَكُ أَنْ ثُحَنَّنَةً ٱذَّالَبْتِي صَلِيًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمُ كَاذَا فِي حَقّ يَنْدُو بَيَاضُ ابْعَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْنَ حَدَّ يخوكؤيه بكائب الْمِهُلَةِ يَسَنَّقُنُهُ لُ بِالْطَرَافِ رِجُلَيْهِ ٱلْفِتْ لَهُ ۚ قَالَهُ ٱبُوحُهُ عَنِ النبيّ صَلِّي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ﴿ جَدَّ سُنَاعَمْ وَبُعَبّاسٍ فَا تَحَدِّثنَا ابْوُلْكُمْ يِيِّ فَالْ تَكَدُّثنَا مَِنْصُورُ بْنُ سِغْدِعَنْ مَ ابنسيام عَنْ آضِ بْنِمَالِكِ قَالَ فَالْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ لِيُّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقَبُرُ فِنِكَنَنَا وَاكُلَ لِكَ لَلْسُالِمُ الَّذِي لَهُ ذِحَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رُسُولِهِ فَكَ عَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بْزِمَأُلْكِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكِيًّا للهُ عَكِينةِ وَسَلَّمْ الْمِرْتُ أَذْ أَقَا تِزَالنَّا سَحَقَّ بِعَنُوا الألهَ الله الله فَادَا قَانُوهَا وَصَلَّوْاصَلُوْنَا وَاسْتَفِّ قِبْلَتَنَا وَذَبَحُواذَ بِيَيْنَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَادِ مَا وُهُ وَوَافَا تحققها وجسابه وعكى لله وقال اثن أي مُرَاخَمَ يَحْيَى مَنْ أَيَوْبَ فَالْ حَمَّ نْنَا كُمْنِيذٌ فَالْ حَدَّ ثَنَا ٱلْمُشْرَعِ الْنِيحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلِّم وفال عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا حَا لِدُ

200 1

إَذِبِيجَنَنَا فَهُوالْمُسْلِمُ لَهُ عَالِلْسُلُمُ وَعَلَيْهِمَا فنكة أهل للدينة وأهل الشه نَفَ تَفْتَاوُا الْقِبْلَةُ بِغَالِيهِ ے نن شرِ فَوَا أَوْغَرِ بُواً \* حَدِّ ثَنَا عَلِيْ ثُوْ ڏڻنانشفيان ڪٽائناالڙ هُريُعَظِ يْتْ عَنْ إِنِي يَوْبِ الْأَنْصَارِيِّ أَذَّ النِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ إَذَا اَنَّكُمُّ الْغَائِطُ فَلَانَسُتَقْبِهُ الْفِنْكَةَ E. I. Salley Co. ئَ<sup>ِ</sup> شَيِرٌ قُواْ اَوْغَرِ مُواْ قَالَ اَبُواْ يَوْبُ فَقَدِ مُنَّ اعراجي بنيت فكالقنكة فننؤث ونشت رِّ وَيَجَلِّ وعِنِ الرَّهُ هِيِّ عنعَطَاءٍ قالَ سِيْمُعْتُ أَبَا أَبُّوبَ النتي صَلِ الله عَلَيْهِ وسَلَّم مِثْلُهُ \* بَابُ سِي قُولُ اللهِ تَعِالَى وَاتَّخِذُ وامِنْ مَقَامِ إِنْزَاهِ بَمُ مُصَرَّحُنَيْ \* حَدَّ مُندي قال حرثنا سُفيانُ قال حُدَّننَا عَرُوبُنُدِي العبود ا إَوَالْ سَالَنَا أَبُنَ عُمَوَنُ رَجُ لِطَافَ بِالْبَيْنِ الْعُمُرَةُ وَلَمْ بُ إبنن الصَّفَا وَالْمُرُوعِ آيَانِيْ امْرَ إِنَّهُ فَقَالَ فِيُوَ النِّبِيُّ صَا إِلَّهِ عَلَىٰ وسَلَّمْ فَطَافَ بِالْبَبْتِ سَنْعَا وَصَلَّمْ خُلْفَ اَلْقَا المنافع المنا وَطَافَ بَينَ الصَّفَا وَالْمُوفَةَ وَقَرَكَاذَ لَكُمْ فِي رَسُولِ لِلَّهِ أَسْوُفْ ( Signal of the state of the st

Law Stay war was in a stay of the stay of مر المرابي ال المنافع المنا المرافع المراف wilder and production and the server حَسَنَةٌ وَسَالْناجَابَرُبْنَعَبُدُ لِلَّهِ فَقَالُ لَا يَقْرُبُ المحلية المالية المال صَّفَاوَالْمَرُونَةِ \* حَرَّاتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَ Fills of the state معاده وسكر الماري المار بَمَعْتُ نَجَاهِدًا قَالِ أَنْ الْبَنْءُمُ وَفِيْدَ لِهِ هَذَا رَسُولُ من من المال المشت عبدة فغالها بنعتركم فأفيكث والنبية معيد ما يعد المرابط ا يُدِوسَكُم وَن حَرَجَ وَأَجِنُ لِأَلْوَ فَأَكُما يَنُوا لَيَا يُهُوفِ لَيُ اَلْحَتِوْ النَّبِيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَالْكُوُّ كَمَا فِي وَجْهِ الْكَعْمَةِ زَكَعَنَيْنِ \* حَدَّثْ ابْنُهُ صَرِفًا لَبُنُ حَدَّ ثَنَاعَبُدُ الرِزَّافِ قَالَ الْحَبِرَيْا أَبْنُ جَرَيْحٌ مُ ؘڣٵ؈ؘؠۼؙؙؙؖؽؗٳڹ*ڹٛ*ۘۜؗۼؾٳڛڣٵڶۘڵٳۜڎڂؘڶٵٞڶڹؾؙٛڝ<u>ڲٙٳ</u>ٳٮٙڡؖۼۧڵڎ البئيت دعافى فواحيه كلها وكريكيل حف خوتج منه ف كَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي هُلِلْ الكعبَ فِي وَقَالَهَ نِهِ الْهِيْدِ الْنَوَجُوبَخُوالْفِيَبُلْهِ حَيْثُكُانَ\* وَفَالِاَئِ هُرَّرِهُ فَالِالنِيُّ صَلِ إِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اسْتُفْيِلِ الْفِيْلَةُ وَكُرِّمُ مراح المراجع حَدَّنُ نَاعَهُ لَا لِلَّهُ نُن رَجَاءٍ قال حَدَيْنَا إِسْرَا يُلْ عَنَ إِلِهِ السَّمَا وَا عَنْ لَيْرَاءِ بْنِ عَازِبِ فَإِلْ كَانَ رَسُولًا لِشَّهِ صِلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا See The Street Hilly Comments آبخوبَنْت المقَلْ الرسِيَّةُ عَسْدَم er o Ger is a line and a le let all al e ا وكأن رَسُولُ اللهِ صَا إِللهُ عَلَيْهُ وسَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَاكْزُلِ اللَّهُ عَرَّهِ جَلَّ قَلَارُى نَقَلَّتِ وَجَهِم فِي السَّمَاءِ فَتُو جَّدَ مَخُوَالْكَعْبَةِ وَقَالَ الشَّفْهَا أَمِنَ النَّا وَّهُمُواْلَيْهُودُ مَا وَلِيَهُمْ مَنْ قِنْلِيّهِ مِوالَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قَلْلِيّهِ

اَغُرْبُ يَهْدِئُونَ بَيْشَا الْصِرَامِ نتي صَالِمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ رُجُلُمْ ۖ فَيَرُّعَا فَهُ مِمِزَ الْأَنْصَارِ فِي لَمُ يَةُ نِنَامُسُدُ بَرُ لِنَكُاهِمَ قَالِحَدُ مُنَاهِسُ المام دوه (ولم النية صلاالله عليه وسله بصلة كارا حلته عيثث تُ بَيْدٍ فَإِذَا آرًا ذَا لَفَرَ بِصِنَّةَ نَزَّلَ فَاسْتَقَبِّلَ الْفِينَلَّةَ \* حَتَّى ثَنَا غِيثًانُ قَالَ حَدِّ لِنَاجَرِينُ عَنْمَنَصُهُ رَعَنْ الْبُرَاهِ بَمَ عَنْ هَنَةُ عَنِّعَيْدِ اللَّهِ قَالَ فَالْ عَيْدُ اللَّهِ صَلِّم النَّهِ عَنَّعَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه لْمْ قَالَكُ الْمُرَاهِيمُ لِأَادْرِي زَادَ أُونِقُصَ فِلْمَاسَلَّمُ فَيْلَ الهمَّارَسُولَ لَيْدا حَرَبْ فِي الصَّلَاةِ شِيٌّ فَالْ وَمَاذَاكِ فَالَّا لَيْتَ كَا آوَذَا فَتَنَى رِحْلَيْهِ وَاسْنَقْنَ لَالْفِنْ لَدَّ وَسَجَدَ سَعْنَ لَّم فَلِمَّا ٱقْيَامَ عَلَيْنَا بَوَيْتَهِمُ فَالْ إِنَّهُ لَوْ يَعَنَتُ فِي الصَّالَامَ لَهُ شُؤُّ لَنَتَا إِنَّكُوْ بِهِ وَلِكِنْ إِغَا اَنَا بَشَرُ مِيثُلَاكُمُ اِنْسَى كَانَنَا ىسِّىتُ فَنَكِرُ وَفِي وَإِذَا سَّكَ ٱحَرُكُمُ فِصَلَا الفاد و بين الماد الم Signal Si لَّكِ ٱلصَّوَابُ فَلْيُنِيَّ عَلَيْهِ ثُمُ لِيْسَ َ مِمَا جَاءَ فِي الْفِينِكَةِ وَمَنْ لَا يُزْعُ الْحُغُ عَادَةً مَهَى فِصَلَّ إِلَى غِبْرِ القِبْلَةِ وَقَالِسَمِّ الْنِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ لَمْ فِي رَكْعَنِيَّ الطُّلْهُ رِوَافْنِكَ عَلَى النَّاسِ وِجُهِمِهِ ثُوانَكُمٌّ

White will with the will will the wil The stay of the st in the state of th المناسطة الم روده و ما ما روده و ما را به الما الله ما اله و دوره والناجي والناجي و والماجي و والناجي و مَا يُورِ \* حَرَّيْنَاعُرُو يَنْعُونٍ قَالَحَكَّيْنَا هُسَّيْم تَنْبَنِمِالُكِ قَالَ فَالْغُمُرُوافَقُتُ ثُنَّ كالله لوانخذنام منه فام إبراهيم مُعَ وِلَ اللَّهِ لَوْامَرْتَ بِسَاءُكِيَ أَنْ بَجْنَجُينَ فَأَنَّهُ كَيْكُامُ الله عَلَيْدُ وسَلَّمْ فِالْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَيْ عَسَمَ و من المالية لَدِّ لَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنِّ فَنَزَلِتُ \* ويَحَدَّثُنَا أَبْنَاكِي مُرْبِعَ أَحْرَنَا يَكُنَّى بُزُانِةً تُكَ عَيْنُ قَالِ سِمَعْتُ أَنْسًا بِهَدًّا \* حَنَّ ثَنَاعَيْدُ لِيِّهِ يُويشُفَ قَالَ خُبَرَيَا مَا لِكُ بَنَ ٱلِيْسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيثًا بدانته نزغم فالتنيئا اكناس بقباء فيصالاوال هُرْ آَنِ فَعَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ She will be wi تَنُ أُنْزِلَ عَلِمُهِ اللَّبْلَةَ قُرْآنٌ وَفَنْ أُمِرَأُنْ يُسْتَفَّيْهِ إِلَاكُعُمْ قُبُّلُوٰهَأُ وَكَانِتُ وُبُوهُهُمُ مُالِّيَالشَّا مِرْفَاسُ الكَعْيَةِ \* حَتَّنَ الْمُسَدِّدُ فَالْحَدِّنَا يَحْجَعَ شِنَا The state of the s لِلْكِيمُ عَنْ الْبُرَاهِمَ عَنْ عَلْفِيةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَارَّ الْذ Single Strain Charles لله عليه ولسلم الظهر خمسًا فقالوا أزيدًا فالوَمَّاذَ الَّهُ قَالُواصَلُبْتُ حَمَّ سَجُّدَتَيْنِ \* بَالْمِيُّ حترثنا قتيبة قالحتشا إسمجي

يُمَا يَعْضُ فِقَالَ أُونَفُعَا هَكُذَا \* حَرَّبُ كَ فَالِ أَخْتِبَرُهَا مَا لِكُ عَنْ مَا فَعِ عَنْ عَ فلأنصبة فتا وجهه فانالله فد عَيْدُ لِلَّهُ ثِنْ يُؤْسُفُ فَا تته عَلْثه وسَ حالة وقا ولي المرازم والوق فقدم الأرم وفي المرام ودولير م الأرم لها أي وليزام (وكل) كأفنخامة وخدارالمسيد فتئا

سَّعَيْدٍ أَخْبَاهُ أَنَّ رَسُولِ لِتَّهِ صَكَّا لِتَّهُ عَلَىٰهُ حَصَاةً فَحُرَّبًا ثُوَّةٌ فَالْ إِذَا تَنْحُرُ لَوْجُهِهِ وَلَا عَنْ مُمَنِهِ وَلَمُنْ صُوْءً عَ فكميوالكيشرى كتاننا جفض نأغمر فالحق مْهَةُ قَال آخْمَرِفِ فَتَادَةُ قَال سَمِعْتُ آهَيًّا قَالَ قَالَ لنتج صَرِّا لِتَّدِعليْهُ وسَكُم لِأَيَنْفِئَنَّا اَحَذُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ بَبِينَهِ وَلَكِنْ عَنْ بِسَارِهِ أَوْ يَغُتُ رِجُلِهِ الْبِيْسُرَى \_ لِيَبْضُقَ عَنْ سَكَارِي أَوْ يَحَنَّ فَاتَمِهِ الْمُسَجَّءُ حَنَّنَا آدُمُ وَال حَرَّمَا شَعْبَةٌ قَالَ حَرَّمُنَا قَتَادُهُ أَقَالَ سيمغيث أنس برسلك قال قال النبي صيا الله عليه وسكا إِذَا كَانَ فِي الصَّالَاثِةِ فَإِنَّمَا يُنَا جِي رَبَّهُ فَ كُلَّ حَدِّ ثِنَا عَلِيَّ قَالَ حَمِّ ثِنَا سُفْمَانُ قَالَ حَدَّ ثَنَ بحمن أن عندالزخمن عَنا بي سَعِيدِ أَذَالنبيّ كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّصَرَيْخَا مَةً يَقَ قِبْلَةً المَسْ كَمَا يَعِصَاهِ مَنْ مُفَكَلَةً يَسْرُقُ الرِّجْلُ بِن مَكَ يُعِلَوْعُمُ ولِكِرْ عَنْ بَيْسَارِ وَإِوْتِحَتْ فَهُ مِهِ الْبُيْسَرِي وَ

ميد بخوه \* باك آدمُ قال َ مَدَّ ثنا شُعَيْهُ قا إَضَرَ بْنَمَالكِ قال قالالمِ أده آوْ يَخْتُ قَلَهُ مِهِ فَكُوْنَهُ لتُصُهُ مِنَّ رآذالنبتي صلى تله عليه وسلم وآكأي يَكُوْ وَرُوْيَ مِنْهُ كُوّا هِيَدُّا أُوْرُوْيَ كُ رِدَا ئِدِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعَصْهُ عَلَى بَعْضِ قَالَا وَيُفْعَلُ هَكَنَا \* بَاكِنِ عِظَةِ الْأَمَامِ النَّاسَ فِالْمُ art 1200 0 5. 13 5. 12 الصَّلَاةِ وَذَكَ يُرْسُفَ فَأَلَ انْحَبَرْيَامَا لَكُ عَن إِبِي الزُّنَّا

ٳ؞ۿؙڬڔ۫ڗؘۊؘٲۏۜٚۯڛٛۅڶۣڵۺڝڂڸٳ۩*ڎؙڡؗؗٛٵؽٛۮۅڛڐ*ؠۊؘٵڬۿڶڗۘڗۘٷؽۼٛ هَاهُنَا فُوَاللَّهِ مَا يَحْوُ عِلَىَّ زُكُوعَكُمْ وَلا خَشُوعَكُمْ إِذِلْا كُكُومِنُ وَمَاءِ ظَهْرِي \* حَدَّ شَاكِيْ يَيْ صَالِحُ قَالَ حَدَّ ثَنَا فِكُيْرُ مُنْ سُلِيمُ إِنَ بالزن برعلي عن أنس نر مالك عالصل أنا رسول الله سَلْمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَالَاةً مُنْ رَقًا لِلْنُبْرَ فَقَالَ فِي الصَّاكَةِ ؖٷڣڶڒٷؿۼٳێٙڵٲڗٵڮٛۯڣۯۊڒٳ*ؿڰٲ*ٲڒٙٲؼٛۺٝڶڡٙٳڿٞڰؙٳٮڰؚ مَلْ يُقِالَ مُسَمِّيلُ بَنِي فَلَا رِحْ حَمَّانَنَا عَبْدُا لِسِّهِ بُنُ يُوسُفَ قال ٱخْجَرَٰنا مَالِكُ عَنْ نَا فِعِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِيْحُرَانْ رَسُولَ اللَّهِ صَكَّلَىٰلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سِمَا بَقَ بَيْنِ لَلْفَ ۗ إِلَّتِيَّ أَضِّيمَ ثُنَّ مِنَ لَكُوفَيْهَاءِ وَلَمَدُهَا تَبِينَا ۚ ٱلْوَدَاعِ وَيَهَابَقَ بَيْنَ آتَىٰ إِلَىٰ لِنِي لَزِنْضَمْرُونَ الرَّبِيةِ إِلَى سِيرِ أَيِّنْ ذَرَيْنِ وَأَنَّ عَبْكا لِمِيهِ بَنَ عَبِرَكَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا \* يَا بِئُكَ ٱلْقِسْمَةِ وَتَعْلِينِ الْقِنُوفِي المُسْجِيرِ \* قَالَ الْوُعَبِّي اللَّهِ الْقِنْوُ الْعِنْدُ ۖ وَٱلْإِنْنَانِ قِنُواٰدِ فِلْإِلْحِيهِ مَا عَدُ ٱبْصَّنَا قِنْوَاذُمِثْلُ مِسْوُومِهُ وَ وقال إزاهيم يَقِيني ابْنَطَهْمَانَ عَنْعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِصْهَيْبِ عَنَاهِسَ فال أَنِي اللَّبِيُّ مَهِ لِمَا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِمَا لِمِنَ الْبَحْرِينَ فَعَالَكَ ٱنْتُرُوهُ فِي الْمُسْيِرِ وَكَانَ آَكُمْ رَّمَالِ أَنِيَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَيْوَجُّ رَسُولَا لِتَمِسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَلَوْمَلَّتَفِتْ الَّهِ فَلَمَّا فَتَضَيَّ الصَّلاةَ جَاءً فِلَمَّا لِلَيْهِ فِمْا كَاذَبَرَى أَحَدًا إِلاّ اَعْطَاهُ إِذْ بَجَاءُهُ الْعِبَّاسُ رَفِيْيَ ٱلله عَنْهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إعْطِني فَاتِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَ يْنُ عَفِيلاً فَفَالَ لَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى آيَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

نُذُفْتَا فِي ثُونِهِ لِمُ ذَهِبَ يُقِلَّهُ فَكُمْ نِسَتَظِعْ فَقَالَ لِارْسُولَ ٱلله مِنْ بَعِضَهُمْ يَرْفَعُنُهُ إِلَى قَالِ لَا قَالَ فَارْفِعُهُ ٱلْتَ عَلَيْ قَالَكُ فَنَتْزَمِنْهُ مِنْ وَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَالُّ ٱلله مُرْبَعُضَهُمْ رَفَعُهُ إِلَّا فَالْ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ ٱلْنَصَّى عَلَى اللهِ مُا نُفَكِّمُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا نُظُلُو فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللللْحُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال ؙڣٳڗؘٳڶڗڛؗۅڶؙٳٛڵؠڐۣڝٙٳۧٳؾ؞ۼڷؿۅڛٙڵؠۺ۬ؠۼڎٙؠڝٙڗۘۄٛڂؾٞۼؙ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَأَ فَا مَرَسُولُ اللهِ صَكِّرًا للهُ عَلَيْهِ وَالْ وَيَزْ يَلِثْ هَا دِرْهَمْ \* بَابُ مَنْ دُرْعَى لِطَعَامِ فِلْسُيْ وَمَزْ إَجَابَ فِيهِ حَدَّثْنَاعَبُهُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَثْمُ نَأَ مَالِكُ عَنْ السِّعَاقَ بْنِعَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْصِلْخَةُ سَمِعَ أَنْسًا قَالْكَ وَجَنْ ثُالِبْنَى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِي الشِّيدِ مَعَهُ نَاسٌ فَعَ فَقَالَ إِلَيْسَكِكَ ٱبُوطِلِيَةَ قلتُ نَعَمُ فقال لِطَعَامِ فِلُثُ نَعَمُ فَقَالَ إِنْ مَعَهُ فَوْمُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِهِمْ \* بَائِكَ الْفُضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْعِدِ بَنْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسْ حَمَّى منا يَحْيَى مَن مُوسِحِ قالك حَدِّ شناعَبُ دُالرزاق قال الحرنا ابْنُجُوَيَمُ قَالَ خَبَرِفِ اَبْنَاشِهَا إِبِ عَنْسَهُ لَيْنِسَعْدِ أَنَّ رَجُلًا قال بَارِسُولَ ٱللَّهِ ٱ رَآبُتُ رَجُلاً وَجَدَمُمُ الْمُرَايِدِ رَجُ للَّا آيَقْتُلُهُ فَتَلَا عَنَافِي الْمُسْجِدِوَانَاسِتَاهِنَ \* بَأَبِي اِذَا دَخَلَ مُنْيَّا يُصِيِّ جَنْثُ شَاءَ ٱوْحَيْثُ أَمِرُ فَلِأَ حَدَّتْنَاعَبُدُ اللهِ بْنُ مُسْلِكَةً قَالِحَ تَنْنَا الْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِ عِنِ الْنِ شِيْهَا بِعَنْ مَحْهُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُينْنَا ذَ بْنِمَا لِللَّهِ ٱنَّ رَسُولَا للهِ

كتقيالله عكيه وستلمرأناه فهمنزله فقالأين مخبثا لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشِرْتُ لِدِ الْمَكَايِ فَكَ بَرَالْهُ ٱللهُ عَلَيْهُ وسِلَّمْ وَصَّرْفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّا زَكْعَنَيْنَ بَ الْمُسَاجِرِفِ الْبُيُونِ \* وصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَارِدٍ فِي مَشِيدِهِ فِي وْجَاعَة \* يَحَنَّهُ السَّعِيلُ بُنُ عُفَيْرِ فَالرَحَّدُ شِي اللَّيْتُ فَالاَ تَحَدَّثِيٰ عُفَيُّ أُعِنَا بْنِ سِيْهَا إِبِ فَالْ ٱنْحَبَرُ فِي مَحْوُدُ بْنَ الرَّبِيبِ عِ من (قل) السيطى المالية المالية وقعاد من الأساء المالية وقعاد المالية المالية والمالية والمال الأنصباري أن عِنْبَاذُ بْنَ مالكِ وَهُومِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَكِي اللهُ عَليْهِ وَسَلِّم مِنْ شِهَد بَدُرَّ مِنَ الْأَنصَارِ أَنْهُ آفَ رُسُو التوصكا تدعليه واسكرفقال يارسوكالته قذانكرث بصر وَإِنَا اُصَـَــِ لِيْ لِغُوْرِي فَإِذَا كَامَتِ الْإَمْطَا رُسَالَ الْوَادِي لِلذَّبِّ وَالَفَقَالَ لَهُ رَسُولُا لِتَبْصَكِّإِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَاَفْعَ كُواْنَشْإِ ؟ اللهُ قالءِنْيَاذُ فَغَمَا عَلَىَّ رَسُولُاللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِوْجُ بَكِرِجِينَ ازْنِفَعُ النَّهَ ارُفاسْتَأْذُنَ دَسُولَ اللَّهُ صَلَّى إلَّهُ عَلَيْهُ وسَلُّم قَا زِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلِسُ حَتَّى ۚ خَلَ الْبِينَ ثُرُقَالَ أَيْنَ حِيَّتُ أَذْ أُصَيِّى مِنْ بَعْيَكَ قَالَ فَأَشَرُتُ لَهُ لِلَيْ فَاحِيَةٍ مِنَ البَّنِيْتِ فَقَامَرَيْشُولُ اللّهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكُبَرُّ فَقَيْمُنَا افصَغَفْنَا فَصَلَّارَكُعْنَكِيْنِ ثُرُسَلِّمِ قَالُ وَجَبَسْنَا هُ كَلَخَ نِرَةٍ صَبَعْنَا هَالُهُ قَالَ فَتَابَ فِي الْمِيْتِ رِجَالُمِنْ أَهِ لِالدَّارِدُ وَوَا عَددٍ فَاجْتَمَعُوافِقَالَ فِائْلُونِهُمُ إِنْ مَالِكُ بْنُالدُّخَيْسِيْن

أَوْآبُونُ الدَّعْشُرُ فَقَالَ بِعُضَهُمْ ذلك مُنَافِقُ لا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ افقال رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وسَاءَ إِنْ تَعَلَّلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَاءً إِنْ تَعَلَّلُ وَالنَّ الاِتَرَاهُ قَنْقَالَ لِاللَّهُ إِلَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجُهُ آلَّتِهِ قَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَتَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِّيعَتُهُ إِلَّى المُنَا فِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْرٌ إِلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَإِنَّ اللَّهُ اقَنْ حَرْمَ عَلَى النَّارِمَنْ قَالَ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَحْمَهُ اللَّهِ قَالِ آنَ مِينَهُ إِبِ شُرَسَالْتُ بَعْدَ ذِلْكَ الْتُصَرِّينَ بَنْ مُحمِّدٍ الإنفيتاري وهوا شائني سالم وهومن سكابيم عن حريث عَيْثُمُودِ بْزَالْرَبِيعِ فَصَلَةً قَهُ بِنَدِلْكِ \* بَالْ بُرِيلُ فِي حُولِ السَّمِيرِ وَعَنْمِوْ \* وَكَاذَ أَنْ عُرَيِّهُ مَا يُرْجُلُوا لَيْهُ اَفَاذَا خَرَجَ بَدَ آبِرِ عِلْهِ الْبُسِيرَ \* حَرَّةُ السَّلَيْمَانُ بِنُحْرُ فالحرة الشفية عزالا تشفي بيسكيم والبيع أبيدعن مسروا عَنْ عَادُهُ مُ قَالِتَ كَأَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْمِ يُحِيًّا مَاآسْتَطَاعَ فِي سُأنِهِ فَكُلُّهُ وَعُلَّهُ وَمُلْهُ وَمِو وَتُرْجُلُهُ وَسُ باك هَا لَهُ مَنْ مُنْ فَهُورُ مُشْرِكِ الْخَاهِلِيّة وَيُتَّخَّذُ مُكَّا مَسَاجِهُ لِقَوْلِ النِّجِ صَلَى الله عليَّه وسَلَم ثُقَنَ اللهُ الْمَهُ التَعَذُوا قَبُورَا نِعْبَائِهُمْ مسَاجِدَ وَمَانِيكُونَهُ مِنَ ٱلصَّلَاةُ إِوْالْقَبُورِ وَرَأَى مَهُ رُاهَنَ مَنَ مَالِكِ بُصَيِّلٌ عِنْدَقَبْرُفِقُالاً الْقِبْرِ الْفَيْرِ رَلَهُ يَا مُرُوْ إِلَا عَادَةً \* حَتَّتُنَا عَنَ اللَّهِ عَادَةً \* إفال مَدَّدُ مُن أَيْخِي عَن هِ سُمَا عِرْقَالَ الْحَبَرَفِ أَفِي عَن عَالَمُهُ الْمُ بيبة وأقرسكة ذكراكنيسة والينهايا لخبشق

ور المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجة المراجعة ا مر المرابع ال المند رقع إنه المائية المنه و المنه المنه و المنه المنه و المن من المالية ال المادة ا تَصَاوِيرُفَنَكُ يَا ذَيْكَ لِلنِّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَا لَكَ لَ ا وُلِيَاتِي إِذَا كَانَ فِهِمُ الرَّبِيُ لَ الصَّالِمِ فَهَاتَ بَنُوا عَلَى فَبَرُومَ سِجُدً وَصَوْرُوافِيهِ تَلْنَالُطُهُورَ فَا وُلِنَاكِ شِرَاوُلُكَالُوعِنْ لَلْهِ بَوْمَ المان النِقيامَةِ \* حَتَّنَا مُسَمَّدُ فَالْحَرَّتُ عَنَّ الْوَارِثِ عَنَّ الْمُ التيات عَنَانِسَ قَالَ قَيْمَ النِّيقُ صَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ الْمُرْسِنُةُ فَنَوْلَةَ فِي الْمَالِيَةِ فِي حَتَى يُقَالُ لُمَرِبَوُ اعْبِرُو بُنِعَوْفِ فَأَقَّا مَالِنِي صَيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِسْلًا فِيهُمْ أَدْبَعًا وَعِشْرِ مِنَّا شِكَةً مُ أَرْسَكُ إِلَى بَنِي النَّجِيَّا رِبُّنَا وَلَهُ مَتَقَلِّدِى السُّبُوفِ فَنَكُمَّ إِنَّ المرابية الم آنظ الكالنبي صورا الله عليه وسكام عكى راحكيه وأبؤ تكرردف ۅٛڡٙڰؙ<sub>ڰؙ</sub>ڹڹۣٳڶڹٚؾۧٳڔڂٷٛڮۥٛڂؾۜٵڣۧؽڣؽٵ؞ٳڿٳۑۊڹۅػٲۮۼڿ۫ؖ<u>ؚ</u> زْيُهُ وَيُوكِي وَاللَّهُ وَكُمَّةُ الصَّالَاةُ وَيُصِلِّي فِي مَرْابِضِ العَنْكُم وَإِنَّهُ الْمُرْسِنَاءُ ٱلْمُسْعِدِ فَارْسَلَ الْمَعَالَامُ مِنْ بَنِي الْمُعْتَارِفْقَالُ ومراد و المراد و الم فِي الْجَدِرِيُّ أَمِنُونِي بِحَاثِطِ كُرُهَا وَالْوَالَا وَٱللَّهِ لِأَنْطُلُكُ ٳڸڗٵڶٙٳڵڛٶڔٚٙۅۼڷۊٳٳڡؘۺٷڬٲڽؙڣڡؚڡٵڡٚۊؙڵؙڰۿ كشركيز وفيه تحرب وفيه بخلافا عرابني صكالات لِّه بِقُبُونَ المشركين فَنْهِسْتُ ثُمُ بِالْخِرِي فَسْرِقَ بَتْ وَ لي وَعَبِقُوا الْغُولَةِ فِي الْمُنْ الْمُنْجِيرِة بِحَمَّا وَالْحِمْ الْمُنْ الْحِيْرِةُ وَجَمَّا وَالْمُنْ الْحِيْرِةُ وَجَمَّا وَالْمُنْ الْحِيْرِةُ وَجَمَّا وَالْمُنْ الْحِيْرِةُ وَجَمَا وَالْمُنْ الْحِيْرِةُ وَجَمَا وَالْمُنْ الْحِيْرِةُ وَجَمَا وَالْمُنْ الْحِيْرِةُ وَمِنْ الْحَارِقُ الْمُنْفِيلِينَا وَالْمُنْفِقِ وَلَا مُنْفِيلِةً وَالْمُنْفِقِ وَلَا الْمُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَلَا مُنْفِيلِةً وَلَا مُنْفِيلِةً وَلَا مُنْفِيلِةً وَلَا مُنْفِيلِةً وَمِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْفِقِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِهِ وَالْمُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِيلِهِ وَلَمْ مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَمْ مُنْفِقًا لِمُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلَا مُنْفِقِ وَلْمُنْفِقِ وَلِي اللَّهِ وَلَا مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِهِ وَلَا مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي النَّهُ وَلِي مُنْفِقًا لِمُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقًا وَمِنْ مُنْفِقًا وَالْمُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِمُ لِللَّهِ فِي مُنْفِقِ وَلِمِنْ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِمُ لِللَّهِ مِنْفِقِ وَلِمُ لِي مُنْفِقِ وَلِمِنْ اللَّهِ فِي مُنْفِقِيلًا لِمُنْفِقِ وَلِي مُنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِي مِنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُ لِي مُنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمُنْفِقِ وَلِمُنْفِقِ وَلِمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمُنِي وَالْمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُ لِلْمُنْفِقِ وَلِمُ لِمِنْفِقِ وَلِمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلِمُ لِمِنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمِنْفِقِ وَلِمِنْفِقِلِقُولِ وَلِمِنْفِقِلِقُولِ وَلْفِي وَلِمِنْفِقِ وَلِمِنْفِقِي وَلِمِنْفِقِلِقُولِ وَلِمِنْفِقِل كواننتلونا القير وهور يتراون واستي سالاته عليه والم وْرُوْعُوْرُوْرُوْلُ اللَّهُ مِنْ لَا يَخْرُ لِلاَحْمُولُ الْحُرُو \* فَأَعْفِرُ تُسَرَارِوالمُا حَن \* بَالْبُسِ الصَّالِرَةِ فِمَانِظِ فَعُمَ المنكفي المنتقب قال تقديمنا شفيتة عن بالنبتاح

إعَنْ أَشِينَ فَالْكَأَنَ النِّبَيُّ صَلِّوا للهُ عليه وَسُلِّم نُصِيِّ فِي مَرَابِض الْغَنَ عِيمِ ثُونُ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَهْتُولُ كَانَ يُصَيِّطٌ فِي مَرَا بِضِ الْغَيْمَ افَيْزَانُ يُبْنَى لَلْسُعِينُ وَ بَالْبُ الْمُسْلِدَةِ فِي مَوْضِعِ الْإِلْا حَتَّ نَاصَرَفَةُ بُنُ الفَصْرِلِ قال آخْبَرَا سُلِمَانُ بُنْحَيَّانَ قَالْتُ حَتَّهْناعُبَيُهُ اللهِ عَنْ مَا هُيْمِ قَالَ رَأَبْتُ أَبْنَ عُمَرَيُصِ كِي لِكَ بَعِيرِهِ وفال رَأَيْتُ النبيُّ صَلِّمْ إلْسَاعَلَيْهِ وَسَكَّمْ بَفْعَلُهُ \* فَالْسُ مَنْ صَكِ وَفَدَامِهُ تَنَوَّرُ اوْغَارْ اوْشَىٰ مِمَا يُعْبِدُ فَأَرَادَ بِهِ ٱللهُ عَنْ وَجَلَّ \* وَفَالْكَ الزَّهُرِئُ ٱخْبَرِفِيٓ أَشُنُ فَالْ الَّهِ يُمْيَآ اللهُ عَلَيْهُ وسَكَمْ عِيُرِضَتُ عَلَى النَّا وُوَانَا أُصَيِّرٌ \* حَمَّانْكَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن بَسَارِعَنْ عَبْدِ لِللهُ بَيْ عَبَّاسٍ فَالَآ نَحْسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَكِرُ الله عَلَيْه وسَلَّم نُتُرَفَّال أُرِيثُ ٱلنَّا رَفَكُمُ أَرَ مَنْفَلًا كَالْيُوْمِقَطُ ٱفْظَعَ \* بَكَابُ حَكَ لِهِيَةٍ الصِّلاةِ فِيلْقَابِرِ حَنَّهُ أَمْسَدُهُ قَالَ حَنَّهُ الْمُعَمِّعُ عُرْبُهُ الله قال خَبَرِفِ مَا فِعُمُ عِنِ ابْنِ عُمَرَعِنِ النبيِّ صَلِّي الله عَلَيْه وَلَمْ فالاجْعَلُوا فِيبُوتِكُو مِنْصَالَ يَكُو وَلَا نَتِخَذُوهَا فَهُورًا بَابِيرِ الصَّالِ وَفِمُواصِعِ الْسَفِ وَالْعَذَابِ \* وَيُزِكُّو أَذْعَلِبًّا رِضْوَا ثِاللَّهِ عِلْبُّو كُرَّهُ الصَّلَّاةُ بِعَسُفِ لَا بَلَ\* حَتَّنْنَا أَسَّمَعِيَلُ ثَعَيْدٍ اللَّهِ قَالَحَةِ يَتَعَالَكُ عَنَّ الله بْنِدِ بِنَارِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَانٌ رِسُولَا للهِ صَكِلِ اللهُ لِيَّ وَسَلَّمْ قَالَ لَا نَنْ خُلُوا عَلَى هُوَ لَإِ الْمُعَذَّبِينِ الْآانَ تُكُونُو

مَاأَصَابَهُمْ \* بَابِكَ الصَّلاةِ فِالْبِيعَةِ \* وَقَا الَّهِ فَهَا الصُّورُ \* وَكَاذَا بْنُ عَبَّا إِنْ مِصَلِّي الْبِيعَةِ بَيِعَةً فِيهَا مَّا يَثِي لُ \* حَدَّثنا حَجَّلُ بِنُ سَلَا مِوقالًا عَنْ أَهُ عَنْ فِيشَا مِ بَنِ عُرْوةً عَنْ أَسِيدِ عَنْ عَا كِيشَةً أَنَّ سَأَةُ ذَكَ نُ لِرَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاتُهَا بِالْرُضِ لِلْجَسِّةِ يُفَالَ لَهَا مَا دِيَةٌ فَنَكُرُ لدَمَّارَاتُ فِيهَامِنَ الصَّورِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَكِرِ الله عَليْهُ وَلَمْ اؤلئك قُونْ إِذَامَاتَ فِيهِم العَبْدُ الصَّالِخُ أُوالرَجُلُ الصَّا بَوْاعِ أَفِرُهُ مَسْءًا وَصَوْرُوا فِيهِ تلكَ الصُّورَ اوْلَدَكُ شِرَ نُخُلُوْ عِنْكَاللَّهُ \* بَالْبُسُ \* حَكَّرُنا ابْوَالْهَمَانِ قَالَ أَحْبِرُا شُعَنْ عَنْ الرَّهُمْ مِيَّ ٱخْبَرُ فِي عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنَّيْتُ اذَّعَائِشَةَ وَعَنْكَ لَلَّهِ بْنَ عِبَّاسٍ فَالْأَلْمَا يُزِلَ بِرِسُولِ اللَّهِ كُلَّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خِمْدِهَ لَهُ عَلَى وَجُمْدِهِ ٱٱعنتُمَّ اَكَتَنَفَهُا عَنَوَجْهِدٍ فِعَالَ وَهُوَكِذَ لَكَ اللهِ عَلَىٰ البُهُودِ والنَّصَارَى انْخَدُوْا فَبُوُرَا بِنِيارِمُهُمْ ٳڿۮؙڲؘڒۣۛۯؠٙٳٚڝۘۧڹۼٷٳ٭ڝۜؿڹٵۼؽۯٳٛٮؾ<u>ؠڹٛ</u>ؙۥۺ عَنْمَالِكِ عَنْ أَيْنِ مِثْمَا إِبِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّدِ عُنْ أَجُهُ مِرْةً اَنَّ رَسُولًا بِلَّهِ صَّـَـُ لَيْ اللّه عليه وَسَـُلُو قال قَا تَنَا إِلَّهُ الْهُ الْهُوْ<sup>د</sup>َ اتَّخَذُوا فَنُورَانُبِياتِهُمْ مَسَاجِمَ \* بَالْبُنِي

عَكِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْعِدًا وَطَهُورًا \* حدَّثنا فِي أَنْ اللَّهِ عَالَ مَا الْحَدِّنْ الْمُسْتَامِ قَالْحَدُّ الْسَلَّادُ بُولِكُوكُمْ قَالَ حَدَّتُنَا يَزِيدُ الْفَحْقِيدُ قَالَحَدَّنَا جَا النُّعَبُواللهِ قَالَ قَالَ رَسُونُ اللهِ صَلَيْ الله عَليْهِ وسَلَمُ أُعْطِيتُ حَسَّالُ يُفْطَلُهُ لِآحَدُمِ وَالْكِبْدِياءِ قَبَّا أَخْمُ يرة شهرو بجملت لي الارض وَطَهُورًا فَأَيُّمُ أَرَجُلُّ مِنْ أُمِّتِي أَذْكَكَتْ الصَّالَادُ فَلْيُصَلَّ وَالْحِلَّتُ لِيَالْفِيكًا لِمُ وَكَانَالْنِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمَةُ وَيُعِينُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ عَبَّالُ انَوْمِ الْرَاوَ فِالْمُسْعِدِ \* حَتَّمْنَاعُبَيْدُ بْنُ اسْمُمِيَلُ قَالْحَتَّمْنِا أَبُواْسَامَةَ عَنْ هِسْاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِمُشَدَّةً أَنَّ وَلَسِكَةً كَانَتْ سَوْدَ الْرَجْيُ مِنَالْعَرْبِ فَاعْتَقَوْهَا فَكَانِتُ مَعَهُمْ قَالَتْ فِوْصَعَتْ الْوَوْفَعُ مِنْهَا فَتَكَرِّتُ بِهِ حُرَثَانَ وَهُ مُلُوًّا فَسِيتُهُ لَيْ أَفَظَ فَأَنَّهُ قَالَتُ فَالْمُسَدِّنُ فَلَا قَالَتْ فَا تَهْمُونِ بِدِ قَالَتُ فَطَغِيمَةُ الْمُفَيِّشُونِي إِلَّا فَالْتُ فَطَغِيمَ عَنُوالْمُفَيِّشُونِي ﴿ فَتَسَنُوا قُرُكُمُ فَا قِالَتْ وَاللّهِ الذِّلْقَالِمُ الْمُعَلِّمُ مُعَالَمُهُمُ الْدُمُ الْحُدَثَاهُ فَالْقَتْهُ قَالَتْ فُوقَعَ بَبْنِهَ مُ قَالَتْ فَقُلْتُ هَنَا الذِي التَّمَيْتُمُونِ بِهِ رَعْمَتُمْ وَانَا مِنْهُ بَرِيَّةٌ وَهُو ذَاهُوَ قَالَتُ فِيَاءَتُ إِلَى رَسُولِ لِلْهِ صَالِي لِلْسَالِيهِ وَإِلَّا لِلْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ أَتُ قَالَتُ عَادِيثَهُ فَكَانَتُ لَمَّا خِبَا مِنْ الشِّيا

من المراق ال من المراق ان وِنْشُ قَالَتْ فَكَانَتْ تَانِينَ فَتَرَّتُ عِنْدِى قَالَتْ فَالاَتَحْلِيهُ عِنْهِي مَجْلِسًا إِلاَّقَالَتُ \* وَيَوْمُ الْوِسْنَاحِ مِنْ تَعَاجِمِ لِرَبْنَا \* ٱلْإِلِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُنْ فُرْ ٱنْجَانِي ﴿ فَالْتُ عَالِمُشَةَ فَقَالُمُ لَمَا مَا شَانُكِ لِا تَسْتُعُدِينَ مَعِي مَفْعَدًا الآفَلْتِ هَذَا قَالَتُ فَدُتُكُ il de since de la بِهٰذَا لِلْهِ السِّيعِ \* بَابُ نُومِ الرِّجَالِ فِي الْمُسْجِدِ \* وَفَا لَأَبُو معلقا وعن الدائفهم المورد المؤرد الم نَةَعَنْ أَيۡسَقَٰدِهَرَدُهُ لِطَامِنْ عُكِلَ عَلَى النِّيصَكَلِ لِلَّهِ عَلَيْهُ وَسَكَّمَ وها المن المنافية الم إِنكَانُوا فِي الصُّفَّةِ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْزِ بْنُ إِنْ بَكِرِكَا ذَا ضَحَابُ الصُّفَّةَ فَقَاءً \* حَدَّثنا مُسَمَّةً قَالَحَدَّثنا بَعْنَعَنُعُمُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنِيٰ نَافِعٌ قَالَ الْحَبَرَ فِي عَبِيلُ اللَّهِ بْنُ عُمَرًا نِّهُ كَانَ بَبَيْ الْمُ <u>ۅۘٙۿۊۺٵؾٛؖٲڠ۫ڗؘڋ؇</u>ٵۿڶڶڎ<u>ۏ</u>ڡؘۺۼڍڗۺۅڮٳۺؖۅڝڵٙٳۺؖ عَكِيْهِ وسَلِّم ﴿ حَدَّثُنَا هَنَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ قَالْ حَرَّبْنَا عَبْنُ الْعَزِيزِ انْ إِي كَانِ عَلْ مِنْ إِنْ مِلْ مِنْ مِنْ مِنْ لِينْ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولًا يُ ٱللهِ صَكِيًّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بَنْتُ فَأَطْمَةَ فَلَمْ يَجِمْ عَلِيًّا فِأَلْسَتُ فَقَالَ أَبْنَ ابْنُ عَلِي فَقَالَتُ كَانَ بَيْخِ وَبَنْيَنَهُ شَيُّ فَخَاصَبَى إَفَرَجَ فَلَمْ يُقِلِّعِنْرِى فَقَالَ رَسُولًا للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ لِإِ نَسْيَانِ ٱنْظُرُ ٱبْنَهُ وَفِيَّا وَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ هُوَ فَالْسِيِّ كَاقِتُ فِي أَوْرَسُولُ اللهِ صَكِيًّا للهُ عَلَيْهِ وسَكَّمْ وَهُوَمُضَعُ سَقَطَ رِدَا وُهُ عَنْ شِقِة وَأَصَابَهُ رُابٌ فِعَارِسُولَ اللهِ مَ الفريم ( فريد المريد ال ٱللهُ عَلِيْهِ وسَلَمْ يَعْسَىٰ يُعَنَّهُ وَيَقِوُّلُ فَوْرَا بِالزَّابِ فَمْ أَبَا تُر حَدَّ ثَنَا يُوسُفُ بِنُهِ بِسَى قَالَحَمَّ ثَنَا بْنُفَضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَوْ حَازِمِ عَنْ إِنِهُ مَرْبِيَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَنْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةُ

مَامِنْهُ رَجُلْعَلَيْهُ رِدَا مُ إِمَّا إِذَا لُوْطَ مَّاكِسُمَا \* فَعْلِكَ كُلُوا فِياعَنْ مُ فَهُ يَهَا مَا يَنْلُغُ نِصْفَ ٱلسَّافَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبِيَنِ فِيحَامُهُ بَيْدِهِ كُرّا هِينَةً أَذْ نِرْكَعُوْرَتُهُ \* بَالْبِ الصَّلَاةِ إِذَا فَوَوَمِنْسَفَرِوَقالَكَعُبُ بَنْمَالِكٍ كَانَالْبَقَّ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِذَا فَيَهُ مِنْ سَفِرَ رَدَا بِالْمُسْجِدِ فَصَكِّ فِيهِ \* حَقَّتْنَا خَلَادُ بُنُ يَعْتَى قَالْ حَتْ ثَالِمِسْ عَرْقَالَ حَدِّشَا كُعَارِبْ بْنُ دِثَارِ عَنْ جَالِبْر ابْنَ عَبْدِ لِللَّهِ فَا لَا تَيْتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّم وَهُوْ فِي المشِينِ قَالَ مِسْعَ الْرَاهُ قالَ ضَعَى فَقَالَ صَرِلَ رَكْعَتَ بَنُ وَكَالَ لَيَعَلَيْهِ ذَيْنٌ فَقَيّْصَهَا فِي وَزَادِنِ \* بَالْبُسِ إِذَا ذَيْ طُلْلِيْ ڡؙڶڽڒۣ*ڂڲۼ۫ڗۘ*ػڡؾؽڹۣڡٛڹؘڶٲۮ۫ؽۼڸۺڿػۮؖۺٵۼؠ۫ڶٳٝڵڐ؈ؙٛ إِنُوسُفَ قَالَ أَجْرَنَا مَالِكُ عَنْعَامِرِ أَنْ عَبْدِ الله بْزِالْزُّ بُرْغِينٌ عَرُونِنَ سُلِكَةُ إِلزُّ رَفِت عَنْ إِنِ قَنادَةُ السَّلِحِ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِسَّلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ حَدُكُمُ المُسْعِدُ فَلْمَرَّكُمْ كُلِّ قَبْرَانَ يَجُلِهُ \* بَابِكِ لِلْهُ فِي الْمُعْدِ \* حَمَّانَاعُنْدُ الله بن يوسُفَ فال أخرَ فاما إلى عن إلى الزِّ فا دعِن الْمُعْرِجِ عُنْ آبِهُ رَبْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الْمَلْأَثُكُمْ ستقطيخ أحدكم مادام فأصلاه الذعصكاف ومادا تَصَيِّحَ احدِهِ ما داسرې --ريان الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ بُنْيَاتِ المَسْجِيرِ قَالَ ابُوسَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمُسْجِيرِ مَا لِنُخِلِّ المن الفتر المال المالية الما مُرَعِثُ مَرُ بِبِنَاءِ المُسْجِيرِ قَقَالِ كُنَّ الْنَاسَ مِنَ لَلْطَرُواتَاكِ ٱنْتَحِيَّرَا فِنُصَفِّرَ فَتَفْيِّنَ النَّاسِ فَقَالَ شَنْ بَيْبًا هُوْ كَبْهَا ज्या अधिक रे أنك ريداع على المالية

المجارات الم المناء المنت وسن المنت بالأصبارات المنت المنت والمنت المنت والمنت والمنت المنت والمنت والمن والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت والمنت يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلْيَلِكُ وَقَالًا نُنْعَبَّاسٍ لَنُزَخِرِفُهَّا الْهَوُدُ وَالنَّصِيَارَى \* حَمَّتُناعِكُيُّنُ عَبْدِاللَّهِ قَالِحَدِّ ثَنا يَعْقُ ٱبْزُابْرَاهِيمَ بْرِنْسَعْدِ قَالْ حَدَّثْنَا إِنِي عَنْصَا لِحِ بْنَ كَيْسً قَالَ حَلَّنْنَا فَا فِعُ أَنْ عَيْدًا لِلْهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ الْمُسْحِدَ كَأَنْ عَلَيْحَهُ رسُولِاللِّيصَكِي اللَّه عَلَيْه وَسَكْمِ مَبْعِنيًّا بِاللِّين وَسَكَّفُهُ وَعُلَاَّ أَخُشُّكُ النَّخَيْلِ فَلَهُ يَزِدُّ فِيهِ إِنُو مَكِرَسَتَ بِمَا ۚ وَزَادَ فِي *ؽ*ڲؠؙڹٛؽٳڹ؋ڣػۿۮؚۯڛؗۅڶۣٳٮ*ؾۅۻ*ڲٚٳٮ*ؾۮؗۼڸؽ*ۅۅۥ لِرَبِدِ وَاعَادُ عُلَهُ خَسَّمَيًا مُرْغَيِّرُهُ عَثَالُ فَرَا كَيْبِيرَةٌ وَبِنَاجِمَارَهُ بِالْجِيَارِةِ المنْغُوشَةِ وَلَقَّ وَجَعَلَ عُلَا أُمِنْ جِعَادةِ مَنْقُوسَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّابِ مِنْ التَّعَاوُن فِينَاءِ المُسْعِينِ وَقُولِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلْشِهْرِيرِ خُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى الْفُسِهِ مُرِالكَيْ لِيْكَ حَبِطَتْ اعْلَمْهُمْ وَفِي النَّكَ رِهُمْ خَالِمُونَةِ رُّمْسَاجَدَاللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَٱلْمِوْمِ الْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّبَكُوءَ وَآنَىٰ الزَّكُوةَ وَلَوْ يَغْشُ إلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ إِوْلَئِكَ أَذْ يَكُونُوا مِنَ لْلَهُ نَدِينَ \* حَيِّرُ مُنامُسَكِّرُ ۗ قَالَحَدُّ شَاعَبُ إِلْعَزِيزِ بُنُ مُحْتَارِ يَّتُنَا خَالَدُ لَكِنَّا أُعَنْ عِكِرْمَةً قَالَ لِيَا بْنُعِبَاسٍ وَلِا آنطلِقًا إلى إدبسعيدٍ فَاسْمَعَامِنْ حَرِيدِهِ فَانْطَلَّقِتْبَ فَإِذَا هُوَفِي حَانِطٍ نِيُصْلِكُهُ فَأَخَذَرِهُ أَنْهُ فَإِحْتِي ثُمُ انْشَأَ التحقي آن فَهُ كُرُبِنَاءِ ٱلمشجدِ فَقَالَ كُنَا غَيْلَ لِبِنَهُ يَّلِبِنَ رُلُبِنَتَ بْنِ لِبِنَتَيْنِ قُوَآهُ النِّتِي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالِهِ فَيْفُهُ

التَّزَابَ عَنْهُ وَيَهُولُو يُحَ عَإِرِنَقْتُلُهُ الْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ يَنْعُوهُمْ الَيَالِمَنَّةِ وَمَيْنُهُ وَهُ الْمِلْنَاحِ قَالَ يَقُولُكُمَّا ثُمَا عُوذُ بِاللَّهِ مِزَالْفِينَ الْإَسْتِعَانَةِ بِالنِّبْارِوَالصُّنَّاعِ فَي اعْوَادِ الْمِنْرَ وَلَلْسُهِيهِ حَمَّيْنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالِحَنَّ بَنَاعِبُو الْعَرْبِي اعَن إَن حَازِمِ عَنْ سَمْ لَ قَال بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهُ وَ لَهُ إِلِكَا مُرَاقِ آنْ مُرِي فَلَا مَكِ النِّجَّا رَبِّعَلْ لِي أَعْوَادًا آجُلِمُ اَعَكِيْهِنْ حَتَيْتُ اَحْلَةُ دُوْقَالَ حَدَيْنَا عَبْدُالْوَاحِدْبُنَ أَيْمَنَعَنْ إِيدِ عَنْ جَابِرِينِ عَبْدِ لِتَهِ إِنَّا مْرَاةً قَالِتْ بَارَسُولَ اللَّهِ ٱلْهِ ٱجْعَرُلِكَ شَنْياً تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِغَلَامًا فَجَّارًا قَالَ اِنْ إِسْمُتِ فَعِلَتِ الْمِنْبِرَ \* بَادُبِ مِنْ بَغِي مَسْجِيًّا \* مَوْتُنَا يَ بْنُ سُلِمُمَانَ قالَحَدَّ بِخِابُنُ وَهِيْبِ قالَا حَبَرِ فِي عَرُو اَتَّ كُمْ أَحَقَّ ثَهُ ٱنَّ عَاصِمَ نُنَّعُمَرُ بِنِقَتَا دَنَ حَدَّتُهُ ٱنَّهُ سَمِيعُ ٱسِّ لَلْأُولَانِتَ ٱنَّه سَمِعَ عُثْمَا ذُنِّنَعُظَانَ يَقُولُ عِنْدَثُولَ النَّاسِ <u>ڣؠ</u>ۅڿڹٙۛڹؿؘؘٛڡڛؚٛۼڗؘٲڵڔڛؗۅڶۣڝٙڵڸڷڎؗڠڶۑ۫ڡۅڛڵ؞ۣٳٛڹڰۄٲڴڗؙؙڎؙ وَإِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَفُولُ مُنْ بَنَكٍّ مَسْبِيرًا قَالُ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يُبْبَغِيهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنِي اللَّهُ كَهُمَ اللَّهُ الْكُنَّةِ مَا الْبُسْبُ لَيْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْكِالُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَتَّرِ فِاللَّهِ مِنْ مَتَّمَّنًا فَتُمَيْدَةُ قَالَ مَنْ اللَّهُ مُنِيانُ قَالِكَ اقُلْتُ لِعَمْرُو ٱسَمِعْتَ جَابِرَنْ عَبْدِ لِللَّهِ يَقِنُولُ مَرَّ رَجُلُ فِي الْسَعِد ومعدنيهم الفرففال له رَسُولِ اللهِ صَلى الله عليه وسَلم المُس إِسْصِيَالِمْنَا \* بَابْ لَهُ وَدِفِي لَلْشِيدِ عَتَى ثَنَا مُوسَى ثُنَّ

ٳۺؠؘؠؘؘؘؘۘڸؘۊ۬ٳڶػۜ؆ڹٛڶۼۛڹۮؙٳڵۅٳڿڋؚۊؘٳڷڿۘٙؾۺ۬ٵؠٛٷؗؠۯڎؘ؋ۛؠڹٛۼؖؠ۠ قَالَ الْمَعْتُ ٱبْابُرْدَةً عَنْ آبيدِ عَزِالْمُنِيِّ صَكِّرًا لِسَّعَلَيْهِ وَسَ المسلمة المسل فِيشِيُ مِٰنْ مُسَاجِدِنَا ٱوْٳسْوَاقِنَا بِسَبْلِ فَلَبِّمَا. وُ الْسَجِهِ \* حَدَّثْنَا ٱبُوالْمِكَاذِ الْكُوْرِيْنَ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرُوا يَبْ عَ الزَّهُ مْرِيِّ فَالْ أَجْرَفِي ابْوُمْسَلْمَةٌ بْنُعَبِّدِ الْرَحْرِ ُفِ أَنَّهُ سَمِعَ كَتَسَّانَ بْنَ ثَابَتِ الْإَنْصَارِيَّ يَسْتَسْمٍ المحالة المحا ْحَسَّانُ ٱبَحِبْ عَنْرَسُولِاللَّهِ صَكِّلِاللَّهُ عَلِيْهُ وَسَ ٱينَّهُ بِرُوحِ القَّدُسِ قَالَ أَبُوهُ مُرَّرِةَ نَعَوْ ۗ بَا البؤاهيم بنسعو عنصالح بنيك يسكأن عنابن بِ قَالَ الْجُرَفِ عُرَّةٍ ثُنَّا لَزِيدٍ أَنَّ عَالِمُسْةً قَالَتْ لَفَكَدْ حكإلته عَلَيْهِ وَمِسَلَّمْ بَوْمًا عَلَىٰ الْإِ بَشَّةُ يَكْمَنُونَ فِالْمُشْيِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَا ؞ؖۅۘڛڵۄڹۺڗٛڹڹڕۮٳؽ<sub>ؖ</sub>ڗٲٮ۬ٛڟۯٳڷڶؾؚؠۿۣۿۯٙٳۮ البُنُ وَهِيبَ الْحَبَرَيْنِ بُودَسَنَ عَنِ ابْنَ شِمْ ۫ۼ۠ڒۅؙۜۊؘؙۘٷ۫ۼٵۺڎٙۊاڷٞٮ۠ۯٲؽؿؙٛٵڷڹؚؖڿۧڝػٳٙٳڷڷ؞ۼڶؽ ڬڹۺڎؙؽڵۼؠؙۅؙۏؘڝؚٛۯٳؠۿؚۿ؇ڹڶٮۻٛٮۮۣڴؚؚٵڷڹ

بررَةُ تَسْأَلُمْ افْضِ عَلَيْهِ أَفْقَالَتْ إِنْ شِنْتِ أَعْطَيْتُ الَهْ لَكِ وَتَكُونُ الوَلْحُ وَلَى وَقَالَ اَهُلُهَا اذْ شِنْتُ اَعْطَيْهُ مَابَنِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَنْ شِنْتِ اغْتَقَيْمُ اوَبَكُولُـُ الولاء كنا وتكالبا بالباء وسكرا لله صكر الله عليه وسكر دَكِّرَ تُهُ دَلِكَ فَقَالَ النَّبَي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ابْتَالِعِهُ ا فَاعْتِفِيهَا فَإِذَ الْوَلَامِ لِنَاعْتُو َ ثَمْتِ فَامِرَسُولُ اللَّهُ صَلِّيًّ الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ عَلَى لَلِنْ مُرَوقًا لَ سُفْيَانُ مِّنَّ فَصَعَمْ لَهُ كسولالتهصك لياته عليه وسكم على المنترفقالها بال آفَوَا مِ دَيَنْ تَرِطُونِ شِي وَطَالِيسَ فِي كِيَابِ ٱللَّهِ مِنَ الشَّمَطُ شَرُطًا لَيْسَ فِي تَابِيدِ .. فَلَيْسَ لَهُ وَإِنَّ اشْتَرَطَ مِا نَهُ مَنَّ قالعَلِيُّ قَالَ يَخْيَ وَعَبْدُ الوهَّابِ عَنْ يَجْيَعُنْ عَمْرَةُ حَوْلُا \* وقال جَعْفَ بِن عَوْدِ عَن يَجْتَى قال سَمِعْتُ عَمْرَةَ تَقَوُل مِ سَمِعْتُ عَائِسَةً رَوَاهُ مَا لِلنَّ عَنْ يَجْبَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرُكِرَةً وَلَوْيَذَكُوْصَعِدَ عَلَى لِنْبُرَ \* بَا بُ يَحْتَكُمُ التَّعَاضِي وَلِلْلُأُ فِلْسَجِيةِ حَمَّىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِي فَالْحَمَّانَ عَالَىٰ فَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ؖۊٳ<u>ڶٳ</u>ٙڂڹڔؘؽؘٳؽؙۅڛؙۼڹٳڶڗۜۿڔؾۣٸڹۼؠ۠ۮۣڵڵڎؠ۫ڒۣػڡؚ۠ؠ؞۬ؠڹۿٳڶڮ ۫ۯڮؘعيب انّه نفَتَا صَى إِنْ آيِ حَدْرُدِ دَيْبَا كَانَ لَهُ عَلَيْ **ج** تَسْيَحِينِ فَا رْنَفَعَتْ أَصْوَانُهُمَا حِتَّى سَمِعَهُمَا رَسُمُ وَلِي الله حسكي لله عليه وستمرؤه وفي بنيز فخريج البهم حَتَّى كَشَفَ بِيُجْفَ بَجْرَتِهِ فَنَادُى بَاكُمْبُ قَالَ لِبَتَّبِ كَ إَيَارَسُولَا للهِ قَالَ صَمْ مِنْ دَبْنِكَ هَنَّا وَآوْمَا لِلْبُدِ آبِ

ٱلشَّطْرَقَالَ لَعَدُ فَعَلْتُ إِي رَسُولَ ٱللَّهِ فَالَ ثَمْ فَأَ فَيْضِهُ بِابُ كَيْبْرِالْسِّيْدِ وَٱلْنِقَاطِ لِلْوَقِ وَٱلْعِيدَانِ وَٱلْقَذَائِثُنْهُ \* حَنَّىٰ *ٳ*ۮؙؠ۬ڹٛڂۜٷڹ؋ٳڶٮػڗۺٵ۫ڂٳۮۺؙۯؽڽٷۨڽٵۺٵڽؖٵ عَنْ أَبِهُ مُنْ إِنَّ أَنَّ رَجُلًا ٱسْوَدَ آوِا مْرَاةً سَوْدَا يَكَاذَ يَعَتُّ مِيْ لمُسِيِّحَة فَمْ آتَ فَسَالَالْنِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِكُم عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قال ا فَالاَ كُنْتُ مُ آ ذَ بِنْمُوْبَنِيرِ وُ لُوَّفِي عَلَى فَبُرُهِ ا وْقَالَ فَبْرِهَا فَاتَ قَبْرُهُ فَصَكِلَّعَلِيْهُ \* بَالْبُرِ الْمَدِّةِ فِي الْمَسِيْءِ بِ\* كَرَّهُ فَاعَبْدَا لَا عَزَادِي حَنْزَةٍ عَزِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَاكِشَةً قالتَ لَمَا ٱلْزِلَ الآيَاتُ مِنْ ةٍّ البُقُرةِ فِي الرِّبِيُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَكِيّ اللهِ عَلَيْهِ وَ<sup>مَ</sup> بَغِيرِ فَقُرُّ إِهُنَّ عَلَى النَّاسِ لَمُّ حَرَّمَ تِجَارَةً لَلْجُزَّ ۗ بِلَّ ۖ للَّسْ مِن وقال أَنْ عَبَاسٍ نَذَنْ لَكَ مَا فِي نَظْنِي مُحَرِّرًا تَحَادُعنَ بَإَبَتٍ عَنْ إِدِ رَافِعٍ عَنْ إِدِهُ رَرُهُ أَنْ وَامْرَا وْرَجُلَاكَانَتْ نَقُرًّا لَسْجِلَ وَلَا آزَاهُ إِلَّا امْرَاةٌ فَلَكَّرِ عِنَّهُ نيَّ صَكِمٌ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أنَّهُ صَلَّى عَلَى فَبُرُهِ \* بِلْبُ فِي ؠۯڹٵۮٷڝٛ*ٛٷڿٛ*ڰڔ۠ڹٛڿۘڠڡٛڣۣۄٸۺڠؠ ٷٛٳٛۮۿؙڒڕۊؘٷٳڵڹؾۣڝٮۜڸڸڷٮ؞ۘڠؙڷۑۣ۠؞ۅڛۜڵؠڔڣٳڸڗۜٚۼڣۧڔؘؾؚٵ ؠڽؘڶڸڹۣۜٮڣڷؾؘٷٵڶڹٳڔڂڐٲۊٛػڵؠة۫ڿٞۊ۫ۿٵٚڶؚؠڣڟۼۘۼڸۣؾ الصِّلَّادةَ فَامْكَنِّنِي اللهُ مِنْهُ فَارَدْتُ أَنَّ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَّهِ سَالِيَّةٍ

مِنْسَوَادِى ٱلْمَنِيْمِدِ حَنْ نَصْرِيمُوا وَمَنْظُ وُالِيْهِ كُلَّ فَنَكَرَّتُ فَوْلَا نِحِيسُ لِمُهَانَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِحُمُلُكًا لْمَيْنَةِ لِأَمَدِهِ وَدَبْهِ عِنْ الْأَوْتُ فَرَدَّهُ مَ خَاسِمًا لَهِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِدِ اللْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ الْمُعِلَدِ الْمُعْلِدِ اللْمُعِلَدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِي الْمُعْلِدِ الْمُعِلَدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَدِ الْمُعْلِمِ الْمِلْمِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِمِ الْمُعْع وكَانَشْرَيْ مِنَا مُرُالْفَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمُسْعِيِّصِلَّ عَيْنُ اللَّهِ بِن يُوسُفَ قَالَحَقَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَلَيْنَا سَعِيدُ بُرُ إِن سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَرْةَ قَالَ بَعَثَ النِّيصَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ <u>ۅؖڛٙڵٙۄۜۼۘؽ۠ڰۊؾڷۼڋۼٳڗٚؾٛڔۯۻڞؙڹۼۣػؚڹڝٚٙڎۘؽؗڠٵڵ</u> لَهُ ثُمَّا مَدُّ بُنُ أَفَالِ قَرْبَطُوهُ بِسَارِيَةً مِنْ سَوَادِي للشِّجِ إِ لفن البَّد النبي صَمَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ أَطْلِفُوا ثُمَّامَةً إِفَا نَظَاقَ إِلَى عَبْلِ قِيبِ مِنَ الشِّيمِ فِأَعْتَسَلَ ثُمُ دَخَلَ الْمُسْرَ إفقال أَشْهَدُ أَذُّ لَا لَكَ إِلَّا أَنَّهُ وَأَنْصُحُكًّا رَسُولُ اللَّهِ \* النبية فالشي الرضي عيرهم \* حَتَّاث رَكِ رِيَّا مُنْ يَحْدَى قَالَ حَدَّ ثَنَاعَبُهُ اللَّهِ بَنُ غُيُرِ قَالِبَ إَحِقَّنَا هِسَنَا مُرْعَنُ أَسِهِ عَنْعَالِسَةً فَالْتُ أَصِيبً سَعْدُ النَّنْ وَفَالْهُ مَكُولُ فَضَرَبِ النِيُّ صَلِّى لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَيْهُ وَسَلَّمُ عَيْهُ إِنْ السَّجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قِينَ إِنَّا فَكُمْ بَرْعُهُمْ وَفِي السَّجَوْلِيَ مِنْ يَيْغِفَا رِالْآ الدَّمْ سَيِّ يَلُ لَيُهُمُ مُفْقًا لُوَّا يَا آهَ لَيُ الخيمة مَا هَذَا الَّذِي يَا بَنِينَا مِنْ قِبَلِكُ عَمْ فَإِذَا سَعْدٌ كِنْ ذَو بُوْجُهُ دَمَّا فَتَ عَاتَ فِيهَا \* مَا بُكَ لِيْخِالِ الْبُهِيرِفِي الْمُشِيرِ الْمِيلِةِ وقالَ ابْنُعِبَاسٍ طافَ الْبَيْصَكِيّا لِهِ

و المالية الما Resultation die of the state of the s Lise of the second of the seco عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَى بَعِيرِةِ \* حَدَّ نَنَاعَبُنُ لِلَّهِ بِنُ نُوسُهُ أخْرَيَا مَالِكُ عَنْ مَحُكَمِّدِ بْنِعَبْعِ الرَّحْمِنْ بْنِ نُوْفُلُ عَنْ مُ عَ زِنْيْنَ بِنتِ إِنْ سَلَّةَ عَنْ أَمِّرْسَكُمَةٌ قَالْتُ شُكَّ مان ما المان الما رَيْنُولِاللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انِّي ٱشْتَكِى قَالُطُوفَ النَّاسِ وَانْتِ رَاكِبَةٌ فَطَعْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَ الْبَيْتِ بَقْرَاُبِالطَّلُورِ وَكِيَّ اله فالهما المواقع ال البنس \* حَتَّمْنا حَمَّنُ بُنُ المُثنِّي قَالَ حَدَّثنا مُعَاذُ بَنُهِ فَالَحَّاثِنِيَ إِنِّ عَنْ قَتَادُةً قَالِحَقَّ نُنَا ٱنْسُلَةٌ رَحُلُنْ مِزْ إِ النيضكي الله عليه وسكم خرَجامِنْ عِنْدِ النبيُّ صُلَّى اللهُ المان ال المان الم وسألم فألياكة مظلة ومعهما مثل المضباحين بخ بَمَّا فَلِمَا افْتَرَقَاصَا رَمَعَ كُلِّوَاحِيِهِ ثَهُمَا وَاحِيْجِ تَلْقُلُهُ \* يَابُ للؤئخة والمبرق المسي نُعِيَّا مُنْ سِنَادِن قَالَ حَقَّهُ الْفَلَيْمِ قَالَ حَقَّ تُنَا اَبُولِ النَّصْرِعَنَ ۣؽڹؾؘڽٛۺؙڔؿڹڛڡۑۑ؆ڶٳۮڛۼؠ<u>ڍڶڶڎ۠ڔ</u>ؾؚۜۊ۬ٵڶڞؙ نتُصَلَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ خَبَّرَ عَنِدًا مَنَا لَّذَ مَاعِنْكُهُ فَاخْتَارَمَاعِنْمَالِيِّهِ فَيَكُيُّ ابُوْكِكُرْالْصِّيِّكُ نُ فِى نَفْسِهِ مَا يُسْكِي هَذَا النسِّيْزِ إِنْ بَكُنَ اللَّهُ تُحْيِرَعَ بَيْنِ النَّهٰ عِلَا مَا عَنْكُ فَا خُتَارَمَا عِنْكَ اللَّهِ عَكَا نَ سُولًا ٱللهِ مَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَكِّرَ هُوَ الْعَنْ مَا وَكَاذَ ٱبْوُبَكِ ٱعْلَيَا فَقَالَ يَا اَبَا بَكِرُ لِانْبَائِكِ إِنَّ امَنَّ النَّاسِ عِلَى فِي هُعُهُ وَمَالِهِ ٱبُوْبَكُرِ وَلُوَكُنَّتُ مُتِيِّنَا مِنْ أُتِّتِى خَلِبِالَّالَا يَّخَانُتُ ل صرح

37

تحقد للمُهُونَ فالدَحَيَّ ثنا وَهْبُ بْنُجُرِيرِ قَالْ حَدَّ نُتُكَا قَالْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ حَسَلِيًّا لللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مَرْصِنُهُ الْحَ

تَ فَيهِ عَاصِيًا رَأْسَهُ بِحِنْ قَهُ فَقَعَلَ عَلَى النَّهَ اللَّهَ وَإِنْ يَعَلِيْهِ مِنْ وَالْ إِنَّهُ لَيُسْ مِنْ النَّاسِ ٱلْحَدُ أَمَنَّ عَلَى كَ

إِفِهَ فَسِهِ وَمَالِهِ مِنْ إِن مَكِرُ بْنَ أَنِي فَكَافَةُ وَلُو كُنْتُ مُعُمَّ

لامِرَافْضُلُ سُدُّواعَيِّى كُلِّ حَوْثَمَةٍ فِيهَذَا إ حَوْخَةِ آئِكَةُ \* بَاكْبِ الْأَبُوابِ وَالْفَائِوْ لِلْكَمْ لُسَاجِدِ \* قَأَنْ أَبُوعَبُرِ اللهِ وَقَالَ لِمُعَبِّدُ اللهِ بِنَ حَيْدٍ

مَنَّ النَّا لَمُنْيَانُ عِنَ ابْنِ بُحَرِيجٌ قال قال لِمَا بُنَا يِمُلْكِ كُلِ لِّكُ لَوْرَايْتُ مَسَايِّجَدًا بْنِعَبَاسٍ وَابُوْا بَهَا \* }

أبؤالنَّعانِ وَقُنَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ فَالْإِحَدِ ثَنَاحَ الْأَبُونُ نُبْذِيْنَ بَعَنْ نَافِمٍ عَنِ ابْنِ عُرَانَ النبي صَلِّي الله عَكِيْدِ وَمِسَلَّمٌ قَلَ لَهُ فَنَكَأَعَمَّ إِنَّ مُنَطِّلِهُ فَفَيْرَ الْبَابِ فَنَحُلِّ الْبَيِّ

لَيْهِ وسَلَمْ وَبِلَالْ وَاسَامَة أَبِنُ زَيْدٍ وَعُيْمَانُ بْنُطِكَةً ثُرُ آغْلَقَ البَّابِ فَلِيثَ فِيهُ سَاعَةً ثُمُ خَرَجُوا فَقَالَ أَبْنُعُكُمُ *؞*ٙڒٛٮٛ فسيَالْتُ بِلالاً فقَالَ صَلِيَّ فِيهِ فَعَلْتُ فِي ُوَالِيَّيْنَ

لْأَمْ طُوَانَسَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرُ فَنَهُ بَ عَلَىٰ أَذَا سَالُهُ كُوْصَلَّى \*

Slate (15) المنافرة المالية المنافرة الم عَنْسَعِيدِ بْزَادِ سَعِيدِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَسْوَ بَقُولُ بَعَنَتُ رَسُولُ الله صَلَى الله علِيه وَسَلَّم خَيْدٌ فَبَلَّ فَجُدْدٍ فَحَاتَّ بَرَجُرُ يُ حِنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بِنُ أَنَالِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ رِي الشيرِ \* بَابْسِ رَفْعِ الصَّوْتِ ﴿ الْسَاجِدِ ٥ نْ مَبْدِ اللَّهِ فِالْ حَدَّ شَا يَحْتَى نُسَعِيدِ ٱلْفَطَّالُ قَالَ حَدَّ <u>۫</u>ۮۥٛڹٛۼؠ۫ۮؚٳڷڗۿؘڹ؋ٳڮڡڐڹۣؽڹۯؠۮۥٛڹٛڂٛڝؠٛڣۿؘۼڶڵڛؖٳۺ يَزِيدِ قَالَ كُنْتُ قَايُماً فِي السُجِدِ فَتَصَيَىٰ يَكُنْ فَظُرْتُ فَالِهُ أَ بُنِ النظابِ فقَالِ اذْهَبْ فَأْتِي بِمَذَّ بْنِ خِنْتُه بِمَافْقِالَ ٱنْتُكَا وْمِنْ آيْنَ ٱلْمُثَا فَالْأِمِنْ ٱهْدِلِ الْطَلِائِفِ قَال لَوْ كُثَّمُنَّا مِنْ آهْلَ الْمُنَادِ لَأَ وُجَعْنَتُكُما نَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَّا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ بَيْهِ صَـَــَةٌ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ \* حَدَّ ثَنَا ٱحْجَدُ قَالَ حَدَّثنَا أَبْنُ

> ۦۊٳڶٲڐٛۼڔڣۣۑؙۅ۬ڛٛڔؙؙۑؘڒؠڋٷٳۑ۬ڗۺٵۣٮؚ؋ٳڮۊڵڿڎؖؿۼڠڹۮ لِّهُ بِنُ كُمْبِ بْنِمُ اللِي ٱنْ كَعَبَ بْنَ مَالِكِ ٱخْبَرُهُ ٱنَّهُ نَفَاضَى ابْنَ إِدِ مَدْرَدٍ دَيْئًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِعَهُ دِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِي السَّبِيدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَّا حَتَّى سِمَعَهَا رَسُولًا ٱللَّهِ مَكِلِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا وَهُوَ فَى بَيْنِهِ خَزِجَ لِيَهْمَارَسُو لُ اللهِ حَمَيْ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حَتَىٰ كَشَفَ مِنْجُفَ بَجُوْزَيْهِ وَنَا دَى

يَاكَعُبُ بَنَ مَالِكِ قَالَ لِبَيْلِكِ فِي إِرْسُولُ اللهِ فَأَسَّنَا رَسِيدِهِ ٱنْصَعِ الشَّطْارَيْنُ دَبْيِكَ قَالَ كَعَبُ فَنْفَعَلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُ فَاقْضِهِ \* بَالْبُ

ું હું હું જે દિ

اللآم على غيرقياس وستخي فتتهاأينه 14c ى فنم ( توله) عز عبد الله بن عمر لِنَ وَالْمِلُوسِ فِلْسِيدِ \* حَقَّتُنَا مُسَدَّدُةُ قَالَ حَدَّثَنَا دِشْرُبُّنُ يَضَاعِنُ بَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَا فَهِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرَفًا لِسَا لَرَكُمْ إإته عليه وسآم وهوعكا لينبرتما نزى فحصلاة اللَّا قَالَهَ عُنْهَ مَثْنَى فَإِذَا حَسِينَى الصُّيْرُ صَلَّا وَاحِدَةً فَأُوْرُكُ لَهُ مَاصَلَ وَإِنَّهُ كَاذَ يَعَوُلُ أَجْمَالُوا الشِّحَ صَلَا يَكُمُ مِاللَّمَا وْرًّا فَإِذْ الَّذِيَّ صَكِّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَبِهِ \* حَدَّثُنَا ٱبْوَالْنَعَانِ ؖۊ۬ڵڮڐۺؙٵڿۜٳۮؙۑ۫ڹؖۯۑ۫ڋۣٷٛٳؾۜۅ*ۘۻٷ۫ؽؙٵڣۼٷؚٳٚڹڹڠؗڗٵڎ۫ۯڿڵڋ* جَاءُ إِلَىٰ النِّيصَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ وَهُوِّ يَخْطُكُ فَقَالَ كُنُّفُ (قبل) تؤنش ولائد ماقدصلیت فی دوایتراسِقباط صلاة اللبل فالمَشْنَى مَثْنَى فإذَا خَشِيتَ الصَّيْرَ فَأَوْد لاغ (قِوله) وقال الوليدوسك إِبَوَاحِدَةٍ تَوُرِّرُ لِكَ مَاقَرُ صَلَيْتَ قَالَالْوليدُ بْنُ كِيْرِ حَدَّيْنِ لم ثلوثة نفتر في والم اللهِ مَنْ عَندِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُرَحَدَّ ثَهُمُ أَنَّ رَجُلاً فَادَى النَّي صِكِ ثة (نوّله) فرجة زادالأصح عَنَة (قُوله) فا وى بالقيصر ٱللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَهُوَ فَى الْسِّجِدِ \* نَحَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف قال إخْتَرَيَامَا لَكُ عَن اِسْحَاقَ بْنِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَجْ كَلِحْهَ ٱنَّ ٱبْالْحَرَّةُ عدي رواية زباد 8-ومترارجل (قوله) مَوْلَعَهَ فِيلَ بِإِنِي طَالِبِ ٱخْجَرَهُ عَنْ إِنِي وَافِذِ اللَّهِ ثِي قَالَ بَدُ

رَسُولُ اللّهِ صَكَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَالْمُسْعِدِ فَاقْبَالَ الْأَنْهُ الْهُ الْمُعْدِ فَاقْبَالُ الْآنَانُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمْ وَذَهَبَ وَأَحِدُ فَا قَبَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمْ وَذَهَ الْحَدُودُ فَا مَا اللّهُ الْحَدُودُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(قوله) واضعًا لله قال لخطاف فيذبياذا ذالنهئ ذلك خاض بماآذاخت إنتدواعوت فلاعجا على الخصية منسل عثبروعثالانقضى المدعسوسما (قوله) وعن التطاحا تزبالا بجاع مفملك عنودمت بالإجاء وفي المنائقات حيث لايفتر فأعد اسركن سديمن فنعه فاداداته فاركار كالركليد اختصرللؤلد للتنهنآ وساقه فكتآبالكي بهذاالاسناد كاستاقي الكلاعليه منه لاستوانلا بتغنيل مزكونه مجو كلهم بلصلاة كأواحدمنهم ولذنث فأ ڝڵڒؙڹۯ۠ڹا لإفرَّادلالكِيم وللرَّادُ الفرْضُ وٱلاَّفَةُ وَرَدِ ا أَنَّ النَّمَلُ اللِيت أَصَرَّلُ وقوله وصَلا مَرْفُ سُوفِيْنَا

الْإِسْتِلْقَاءِ فِي لَلْسَبِيدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ \* حَدَّثْنَاعَبُ دُاللَّهِ بْنُ مَشْلِهُ عَنْ مَا لِكِ عَنِ ابْنِ شِهْا إِبِ عَنْ عَبّادِ بْنِ نَمْيَمِ عَنْ عَبِيّهِ ٱنَّهَ رَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُسْتَأَلُوْتَا فِلْهِ واضعاً إحدَى بِجلَيْهِ عَكَالْأُخْرَى وَعَزانِي شِهْ إِبعَنْ سَمّ للْشَيِّبُ قَالَ كَانَّعُمْرُ وَعُثَمَّا نُ يَفْعَالُانِ فِلْكِ \* بَاكُ المُسَعِدِ تَبِكُونُ فِي ٱلْطَوِينِ مِنْ غَيْرِ حَزَرِ بِالنَّاسِ وَبِعِ فَالْكَلْحِسَنُ وَٱ يَوُبُ وَمَا لِكَ ﴿ حَدَّننا يَحْبَى بَنُ كَكِيرِ فَالْ حَدَّثنا ٱلَّذِيثُ عَنُ عُنَتِ إِينَ ابْنِ شِهْ إِبِ قال ٱخْبَرِ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الزُّابِيرِ ٱنَّ عَالِشَةَ ۖ زَوْجَ النِيّ صَلِّ إِللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَالَتْ لَمْ اَعْفِتْ إِنَّوَيَّ كِلَّا وَهُمَا يَدْ بِينَاذِ الْدِينَ وَلَمْ تَمُرَّعَلَيْنَا بَوْمْ اللَّهِ كَأْنَيْنَا فِيهِ رَسُولُا لَلْهِ طَ الله عَلَيْهِ وَسِلَّمْ طَرَّقَ النَّهَا رِمُكُرَّةً وَعَسِنْتَكَةً مُ بَدَالِاً إِ بَكِرُ فَابِنَّتَنَّى مَسْمًا لِبِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَرَّا فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقِرَّ فَيَقِّفُ عَلَيْهِ أَدِيْسًا ۗ للشُرَكِينَ وَابْنَا وُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْ هِ وَكَانَ ٱبُو نَكُوْ رَبُوكُ بَكَّاءً لا يَكُكُ عَيْنَيْهِ إِذَا فَرَا الْهَ فَافْرْءَ ذَلِكَ ٱشْرَافَ قُرَيْشْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* بَاجِبُ صَبِي السِّنُوقِ \* وَحَرَّلَ إِنْ عَوْنٍ فِي مَشْجِيدٍ فِي دَارِ بَيْنُ عَلَيْهِ وَالْبِأَابُ \* حَتَرَبْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثْنَا ٱلْوَمُعَاوِنَةُ غَمَيْشِ عَنْ إَدِهَ لَمِ عَنْ إَدِهُ رَثْرَةً عِنَالَبْتِ صَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ ڵڎ*ۊؙ*ڵڶؚؿ<sub>ڡؘڽڝ</sub>ٛڒٙ؞ؽػٙڝؘڵڒؽڎ؈ؙٮ۫ؿؾؖٙۅڝؘڵڒؽۮۛ<u>ۏ</u> خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرْجَةً فَإِنَّ آحَدَكُمْ اِذَا تُوصِّنَا فَأَحْسَ الْوَ وَاقَالْمُشِينَ لِأَيْرِينُ الْآالصَّالُوٰةَ لَمْ يَغْضُ خَطُوةً اِلْآرَفْتَ

ٱلله بهادَرَجَةً وَحَسِظَ عَنْهُ بِهَا خَطِيعَةً حَتَّى لَدُخُلَ الْمُسْجِعَدَ فَإِذَا دَخَلَ للشَجِدَكَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ مَتَبْسُهُ وَتَصَرِيّ إَعَلَيْهِ اللَّاكِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ أَلَّذِي مُصِرِ فِي فِيدِ اللَّهُ مَ الْغَفِرُ لَهُ اللَّهُ مَّ أَرْحُهُ مَا لَمُ يُؤْذِ بِحِكَ ثَوْ إِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا الم تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِالْسَيِدِ وَغَيْرِهِ \* حَدَّ شَاحَامِدُ بْنُعْمَرَ عَنْ دِيثِرْ حَتَّ ثَنَاعًا صِمْ حَدَّ ثنا قافِنْ عَنَّ اللهِ عَنِ الْبَيْ عُمَرَ أُوالْبْ عَمْرُوَشَ بَيْكَ الْمِيْ صَلِي الله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ آصَا بِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ أبنَّ عَلِيٌّ حَسَّمُنا عَاصِمُ بنُ حَيِّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الحديثَ مِنْ لَكِ فَكُمُ الْحُفَظُهُ قَقَوَّمَّهُ لِي وَاقِدَّعَنْ إَبِيهِ قالسِّمِعْتُ إِنِي وَهُوَ بِمِنْوِلَ قالْعَبُدُ اللَّهِ ؙۜڣٳڶڔؘڛؙۅڶؙٳڛٙڝڮٙٳۺڡؘڵؽۅۅؘڛڵ؞ؚۘؽٳۼؠ۫ڹٳۺۊؚۥٛڹۼؙؠ۫ۯۅػؽڣۜڮ ٳۮٵڹؘڡۭٚؾؾؘ؋ۣٛڬڞؘٲڵڎؚۣ*ۻٙ*ؘڷڵٵڛۼؘڶٵ٭ٮۜڠۜۺ۠ڶڂڵڐۮ۬ؠۯۥٛڲؿؙۣڠؚٲڵ حَدَّ ثَنَاسُفْيَاذُ عَنَ إِنِي بُرْدَةً مَّ بْنِ عَبَّ لِللِّهِ بْنِ آبِ بُرْدَةً مَّ عَنْجَدِّهِ عِنْ <u>ٳۑؠؗۅڛٙۼڹۣٚٳڶڹؾۜڄؗ؊ٙڸڷ؞ۘۼػ؞ۅؘۅڛڵؠۧۨڟڶٳڹٝٵڵٷ۫ؠۯؘڷۣڰؙۄ۫ٞڔڹ</u> كَالْبُنْيَانِ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وشَيَّكَ أَصَابِعَهُ \* حَدَّشَكَأَ إشحاق فالحدَّثنا أبن شُمَيْل قال اخْبَرَ فَا ابْنُ عَوْنِ عِنْ أَبْنُ سِيرِينَ عَنْ إِيهُ مُرْزَةَ فَالْصَلِّحُ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَكَّمِ لِأَصَّرَبَ *ۻ*ٙڵٳؾؘۣٳڵڡؘؿؿؾۜٵڶٳڹڽؗڛؠڔؽؘۊۜڽ۠ۺۜ؆ۿٵٵؠؙۏۿۯ۫ڔؖۄۛٙۅؘۘڵڰؚؽ۠ نسَيتُ أَنَا قَالَ فَصَرَلًا بِنَا زَكَعْتَيْنَ ثُمْ سَلَّمِ فَقَامَ إِلَّى خَشَيَةً مَعْ وُصِهَةٍ فِللسِّجِدِ فَا تَكَا عَلَيْهَا كَا تَهُ غَضْبَانُ وَوَصَعَ يَدَهُ نَى عَكِى الْبُسْرَى وَسُنَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَصَعَ خَلَّهُ الْأَيْ مر المرادة والسلام المرادة ال عَلَظَهُ كَيْنِهِ الْيُسْرَى وَنَحَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ ٱبْوَابِ ٱلْمُسْطِقِ الْوَا

قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ يَكُرُونَ عُرُفَهَا بَا أَنْ يُكِلِّمَا هُ وَفِي لْتَوْمِرَ رَجُلْفِ يَدَيْدِ طُولَ يُفَالَلَه ذُواللَّهِ يَنْ فَالَ يَارَسُو تَ آمُّ فَتَصُرَتِ الصَّالَاةُ قَالَ أَدْ إَنْسَ وَكَمْ تَفَعَمِ الْصَّالَ نَقَالَ آَكَا يَقُولُ ذُوالْيَكُمْ بِنِ فَقَالُوا نَعُمْ فَتَقَدَّمُ فَصَلَّمَ مَا تَزَلَعُ بْيُ سَلَّمْ تُذَكِّبَرُّ وَسَبِّئِدَمِينًا شَجُودِهِ ٱوْٱطْوَلَ تَوْرَفْعَ رَاْ. بَّرُوبَيَجِدُ مِثْلَ سُبُودٍهِ أَوْاطُولَ هُرُوفَعَ رَاسُهُ وَ سَالُوهُ خُ سَلِّهِ فَيَعَوُلُ نِبَّنْتُ إِنَّ عِزُادَ بْنَ كَحْصَيْنِ قُرَقَالَ وُسَلَّم \* بَالْبِ لَسُا بِعِدَالِتِي عَكَمُونُ قِالْمَدِينَةِ وَالْوَانِعِ ٮڴۣڣؠٚٵٵڵڹؾؙۜۻڴٙٳڷ*ڷۿڡؘڶؽ؋ۅؘڛڶؠ؇۪ڂڗؖڷڹٵڿۜڐ*ڹٛٵڮٙ لِلْقُتَّاجِ مِنْ قَالِ حَدَّننا فَصَيْلُ بْنُ سُلِيمانَ قال حَدَّى ثَمَا مُوسِي ابْزُعْفْبَةُ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَعَبْرِ اللَّهِ يَتَعَرَّى ٱمَاكِنَ مِنَ الصَّابِةِ ٳؖ؋ؠؗٵۅؘؽؗڮڗۣثُٱۮۜٵڹاهؙػٲۮؘ*ۑٛڝڔ*ٙڸۣڣۿٲۅؘٲڹۨ؞ۯٲؽٳڹڿۘ ٳٳڛۜڡؘۜؾؖؽ۬؞ۅڛڵڔؙؠۣ<del>ڝٙؾؚڴ</del>ڎ۪ؾڶػٵ۬ڶٳػۘڰڿۜڎؚۅؘػڒڹۣؽٵڣڠ عَن أَبْنَ عُرُانَهُ كَاذَ يُصَلِّى فَ تِلْكَ الْإِمْرِكِنَةِ وَسَالْتُ سَاإِ اللهُ أَعْلَهُ وَالآوَافَقَ مَافِعًا فِي الْأَمْرَكِمَةِ كُلِّهَا لِآرَاتِهُمْ تَكَفَافِي سِيْجِرِ مِسْرُفِ الرَّوْجَاءِ \* حَرَّتْنَا إِبْراً هِيمُ دِلْوَا حِيْ فَاللَّهُ عَمَلَتُنَا ٱشَنْ بُنْ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثْمُ ڹؙٛڡؙٛڨؙڹؘۘۘۛٛٛٛۼۘڗ۫ٵڣۣؠٵۮۜۼۘڹۘۘػٳڵڡؚڹڹؙۼٛڔۘٵۜٛۻٛڔٞ٥ؙٵڽٚۯڛؗۅڷٳڶ ڵڎؙۣٵۑۣ۠؋ۅڛڵؠٵۮؘؾڹ۫ڔؚڮڹؚؽٷڶڶؚڷؿڡٞڎؚڝۣڹؘؽػؿۧڗؖٷؚۮ حِنَجَ ۗ كَنَّ تَسَلَّمُوهِ فِي مَوْشِنَعِ الْمَسِّعَ دِالَّذِي بِبْنِى اَلْكُلُمُّ فَيَّ وَ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ عَزْدٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْطِّرِيقِ ٱوْرِجِ ٱوْعُمْرَةٍ

لِن وَادِ فَاذَ اظَهَرَمِنْ مَظِن وَادٍ أَنَاحَ بِالْمَطْ الوادى الشرقية فعَرَّسَ مُ ي عِجَارَةً وَلَا عَلَى الْأَرْتُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى يِهِ يُصَلِّعَ بُهُ اللهِ عُنْكَهُ فِي عَلَيْنِهِ كُنِثُكُ كَانَدَسُو كَيْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمْ طَعَّدُ يُصَلِّى فَعُكَا فِيْهِ الْسَّيْمُ لَبُطْلِيءٍ تَحَتَّى ۚ فَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ اللَّهِ ثَنَّ كَانَ عَبُثُ اللَّهِ ثَيْ فِيهِ وَآذَ عَبْدَ اللهِ مَنْ عُمَرَ حَيَّنَهُ أَنَّ النبيَّ صَكَى اللهُ عَكُ المسيرة الصَّغِيرُ الَّذِي دُوزَالْمَسْحِي الَّذِي بَشَرُ يَاءِ وَقُلَ كَانَعَبُدُ اللّهِ بَعْلَمُ الْكَكَانَ الّذِي عَمَ كَي فَدْ عُصَلِياللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَقُولُ نَشَّعَنُ يَمِينِكَ حِينَ لَقَوْمُ وَذَلِكُ السَّعِدُ عَلَى حَافَةِ الطِّرِقِ الْمُحْيَةُ - فالماليان ماليانيان إِذَلِكَ وَإِنَّ ابْنَعُمْرَكَا ذَيْصَيِّلِ إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْكُمُّكُنَّ ارَّوْ كَاءِ وَذَ لِكَ الْعِرْقُ انْتِهَا أَنْ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطّريقِ لْسُعِدالَّذِي بَيْنَهُ وَبُيْنَ لَمُنْصَرَفِ وَانْتَ ذَاهِبُ إِلَى حدكان يُتْرُكُهُ عَنْ يُسَارِهِ وَوُرَاءُهُ وَيُصِبِلِّي أَمَا مَهُ إِلَى قَ نَفْسِهِ وَكَانَعَبُدُاللَّهِ بَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَ لَا تُلْهَرَحَتَى يَاْنِيَ ذَلِكَ الْمُكَانَ فَيُهِبَرِّلِي فِيهِ الظَّهُ مُ وَإِذْ الْقُبُكُونُ مَكَّنَّةَ فَإِذْ مَرَّبِهِ قَبُلُكُ مُنْبِحِ بَسَاعَةٍ أَ

يَةٍ وُوذَالرُّوَيْتُ وَعَنْ يَمِنِ القِلْرِيقِ وَرُفِّحَالِهِ الطّرِيقِ تَمَهْلِ حَتَّ يُفَهْءَى مِنْ أَكَمَةٍ ذَوَيْنَ بَرِ بِدِ الرُّويْنِ فَي ٱنكَسَراعَلْوٰهَافَاسْتَغَى فِيجَوْفِهَا وَهُى فَايَّمَٰذَ ٓ فَ وَفِي سَافِقِهَا كُنْتُ كَيْثِرَةٌ وَإِنْ عَبْمَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ حَدَّ لَّنِيُّ صَالِيًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَالِيَ فِي طَرَفِ تَلْمَةٍ مِنْ وَرَاهِ الْعَرْجِ وَآنْتَ ذَاهِبُ الْهَضْبَةِ عِنْدَهُ لِكِ المُشْجِدِ قَبْرَانِ آفَ لِلاثَةُ عَلَىٰ الْقَبُورِ مَنْ مِنْ جَارَةٍ عَنْ يَمِ لمآية الطربق بن اؤلَفك السَّيلات كانَ عَنْذُا *؞ڹٙ*ٳڵۼڗؙڿؚڔؘۼ۫ڒٙٲڎ۫ؾ۬ؽڸٙٳڵۺٚؠڛٛڸ۠ۿٵڿڗۊۣڡ۫ؽؖڝ لَهُرَفِهُ لَكَ الْمُشِيرِ وَأَنْ عَبُدًا لِسِّ بْنَ عُمَرَ حَدَّ نَهُ مِسُكِيِّ إِللهُ عَلِّيهُ وَسَكِّم نَزَكُ عِنْدَسَرَحَاتٍ عَنْدِيبَ فْمَسِيلِ وُونَ هَرْشَا تَوَكَ ٱلْسِيلِ لَاصِلْقَ <u>ؖ۫ٵڵڟڔ؈ٚۊؘۑڎ۪ؠڹ۠ۼؙڷۅؘڎؚۣٷٙڰٵۮؘؘ۪ۘۘۼڹؙۮ</u> لْمَ إِلَّهَ مَرْحَاةٍ هِيَ أَفَرَبُ الشَّرَحَاتِ َطُوَ لَمُنَ ۗ وَإِنَّ عَبُدُ اللَّهِ بْنَ عِمْرَ حَدَّ نَهُ ٱنَّ النِّبِيَّ صِرَ ٱللهُ عَلَيْهُ وِسَلِّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمُسِيَىلِ الَّذِي ﴿ ٱدُّ نَ مُ الظَّهُ وَإِن قِبَ لَالْمَدِينَةِ حِينَ يَهُ كُلُومِنَ الصَّفُوا وَابِتُ لُ فَ يَظُن ذَرُكُ الْمُسَدِلِ عَنْ بِهَا رِالطَّرِيقِ وَأَنْتُ لَّهُ ۚ لَيُسَى بَيْنَ مَبْرِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَـٰكِلًّا أَ وَبُنْ الطِّرِينِ الآرَيْمُ يَنْهُ بِيكِي وَأَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنَّ عُمَرًا 6

للهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ *ٚ؋۫ۯۻؘؾؘۣٳ*ڸؾڸٳڵڐؚؽڹؽؙۿؙٷؘۑؙؙۘؽؙٵ فبعكا لمشيحة الذي ثبني ثم بسكارا لمشجديم كَيْ وَمُصَلِّ النِّي صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَّ لَمِنْهُ عَلَى لَاكُمْ وُدَا وِنَدَعُ مِزَ الْأَكُمَةِ عَشَرَةً أَذُرُعِ أَوْبَحُوهَا ثُمُ يُصَا آهُوُ والاهن. والمرور بتربع المارين الديام وسونة ويخاد مُ شُرَّةُ اللَّهِ مَامِ سُتُرَةُ مَنْ خُلْفَةً \* حَدَّثَنَاعُ ثُلْقَةً ابْنُ يُوسِفَ قَالَ ٱخْجَرَنَا مَالِكَ عَنِا بْنِ شِهْ إِبِ عَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِعَبّاسٍ أنّه قال أَفْبَلْتُ ذَا كُلَّا عَلَى جَاراً تَأْن المناه ال وَأَنَا يَوْمُنِيْدِ قَدْنَا هَزْنُ ٱلْإِحْتِيلُامُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ۅٙڛڵڔؽڝڒٳ<sub>ۣ؋</sub>ٳڵڹٵڛۼۼٵڶۣۼؘؠڔڿؚڐٳڔڣؘڡٙۯۯػٛڔؘۺ۠ۯؘؠؽ<sup>ػ</sup> الصَّقِّي فَتُرَكُّ فَوَارْسَلْتُ الْاَتَادَ تَرْنَعُ وَدِسَكُنُ فَالْصِّفِّ فَهُ مُنْكُرُونَاكَ عَلَيَّ آحَدٌ \* حَدَّثْنَا السِّمَّآنُ يَعَنِي ابْنَمَنْصُورٍ قال تَحْرَثْهَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نَمْيْرِ قال حَدَّشَا عُبِيْدُ اللّهِ بْنُعُمَرَعَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ الْحَدِيَّ اللهِ عَنِ الْمِعْدَانِينَ عَمْرًا ذَرَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ الْحَدِيَّ عالم المالية ا المالية وَرَا وَهُ وَكَا ذَيَّفُ عَلَ فِي إِلْكَ فِي إِلْسَّا غَرِ فَيْنَ ثُمَّا تَحَدُّ هَا الْمُ مَلَ الْ الموسر الموسر الموسود ر المالي في المستخدمة المالية المالية المستخدمة المالية المستخدمة المالية المستخدمة المالية المالية المستخدمة المالية المالية

سَمِعْتُ إِنِي انَّ الْبَنِيِّ صَكِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلِّمُ صَلِّيٍّ بِمِيْ بِالْبَطْ اعْ وَبَنْنَ يَدَيْدِ عَنَزَةُ الطَّلْهِ وَرَكْعُتَيْنَ وَالْعَصِرَوكُعْتُينِ عُجُ : يَدْ بِهِ الْمُزَاّةُ وَلِلْارْ \* بَأْ سِينِ فَيْكُونَا ٱلْصَيْلِي ۗ وَٱلشُنَّرَةِ \* حَدَّ ثَنَاعَمُ وَيُن زَرَارَةَ قَالَحَدَّ ثَنَاعَمُ الْعِزِيْرِ بْنُ إِدِيجِازِمٍ عَنْ أَسِيدِ عَنْ سَهْ لِ قَالَ كَا ذَبَيْنَ وَمُصَ رَسُولَ آسَمِ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيُنَّى الْجِدَارِ مَثْرُ السَّاقِ \* تُحَدُّ الْكَتَّى مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ مِنْ أَبِي عَبَيْدٍ عِنْ سَكَمَّةً قَالَ نَجِدَاثِالْشِيدِعِنْدَالِمِنْ بَرِيمًا كَادَرِتِ الشَّالَّا مَّوْزُهَا \* رُجِدَاثِالْشِيدِعِنْدَالِمِنْ بَرِيمًا كَادَرِتِ الشَّالَّا مَجُوزُهَا \* اَلْصَالِةِ إِلَاكُونَةِ \* حَتَّامًا مُسَدَّدُ قَالَحَدَّثَ يُعَنْ غُبِيْدِ اللهِ قَالَ اخْبَرُفِ فَافِعْ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بِنِعْمُرَ ٱلْأَلِبْتَ صَلِّياً للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُزَكِّرُ لَهُ لَلْوَبُهُ فَيْصَلِّمُ لِلْمُا \* فَأَ -لِصَّالِاةِ إِلَىٰ لِعُنَزَةِ \* حَلَّشَا أَدَهُ وَالْكَرَّشَا شَعْبَةٌ قَالَتَ حَدَّبُنَاعُوْذُ بْنُ إِنْ يَحَيِّفَةً قَالَ سِمَعْتُ إِنِي قَالَ خَرَجَ عَكَيْنَا يَسُولُ اللهِ حَسِيكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِكُمُ بِإِلْمَا أَجَرَةٌ فَأَنِي بِوَصِيْوِ اَ فَيُوَضَّا اَفْصَرُ لِي بِيَا الظَّلْهُ رَوَا لَعُصْرَ وَبَعْنَ يَدَيْمِ عَنْزَةٌ وَلَلْرَاةٌ أُ حَدَّ ثَنَا شَادَانَ عَنْ شَعْبَةً عَنْ عَطَادُ بِنَ إِلِى مَيْمُ لِـ وَنَهُ أَنَا لَ سَمِعتُ اَنَسَ بَنَ مَا لَاِت قَالَ كَازَا لَمَنِيُ صَلَّمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَفِيهِ سِّعِنتُهُ أَنَا وَعُلَامٌ وَمَعَنَا عَكَا زَّهُ الْوَعْمَى الْوَالْحَاقِ الْمُعْمَى اَوْعَنَزَة وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَا وَلَمْنَا هُ الْإِذَاقِ

كبيه وسكة بالمناجرة فصك كمي البطاء الظهر والعضر مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَتُوصَّا فِعَلَالَكَ يَحُونَ تَوَصُّونِهِ \* بَائِب الصَّالاةِ إِلَىٰ لَأُسْكُوانَةِ وقَالَ عُرَيْمُ الْمُعَلُّونَ آحَقُ بِالْسَتُوارِى مِنَ الْمُعَدِّثِينَ الْمُهَا \* وَرَآى عَنَمُ وَكُهِلِدًا يُصِيلِي بَيْنَ أُسْطُوا شَيْنِ فَادِ ثَالُهُ الْهَسَارِيَةِ ز. قال فَقَالَ مِسَالِلَهُمَاءِ حَقَّ مَنَا الْكَبِّي ثُنُ الْزَاهِيمَ أَخْبَرُنَا يَزِيدُ ثُنَّ اِبِعُبِيْدِ قَالَ كُنْتُ آلِةُ مَعَ سَلَةً بْزِالْا كُرْعُ فَيُصِلَّ عَنْكُ الأسطوانة التيءن للصحففة أث يآابا مسكم أكاك انتَحَوَّالُحِتَ الْحَاتِينَ هَنْهِ الْمُسْطَوَانَةِ قَالَ فَا بِي وَأَنْتُ صِرَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ بَيَنَوَكُالْحَبَّلاةَ عِنْدَهَا \* حَدَّثْنَا فِيصِهُ ٱخْجَرْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْرُونِي عَامِرِعُنْ آئِسَ قَالَ لَقَدْ ٱ ذَرَكَتُ فَ ے بارَاصَحَابِ النَّتِي مَكِيَّاتُهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمَ يَسْتُدُرُونَ السَّوَارَ عِنْدَالْمَغِنْ \* وَزَادُ شُفَّتُهُ أَعَنْ عَمْرُ وَعَنْ لَيْسَ حَتَّى يَجْزُجُ مَكُولِللهُ عَلَيْهِ وَسِكُم \* بَا بُسِ الْصَّلَاةِ بَيْنَالْسُو فْعَيْرِجَاعَةٍ \* حَدَّثَنَا مُوسَى نَاسْمِكِلَ أَخْرَنَا جُوَرِيةُ عَنْ اللَّهِ عَن أَن عُمَرَ قَالَ وَمَظَلِ النَّيْ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱلْمَيْتَ وَأَسَامَهُ بُنُ وَنُدِيوَ عُثَمَا ذُبْنُ طُلِيَّةً وَعِلاَ لَهُ فَاطَالَتُمْ حَرَّ وَكُنْتُ آوِلَ النَّاسِ وَخَلَ عَلَىٰ أَيْرِهِ فِيسَأَ أَنْ بِالْدَارُ أَيْنَ صَا بَيْنَ الْمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ \* حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّهِ بْنُ وُسُفَ

تَالَانَ عَنْ مَا لِلْكَ عَنْ نَا فِيمِ عَنْ عَبْلِ اللِّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّ رَسُولًا للَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ وَخُلِلْكُونُهُ وَأَسَامُنَّهُ بِنُ ذَيْدٍ وَبِالْوَلْ وَعُمَّا ذُبِيِّكُمَّ يح وَفَاغْلَقَهُاعَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَالَتُ بِالْأَكَ الْأَكَا حِينَ مَاضَنَعُ النِّنِّي صُلِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ قَالَجَعَلَ عَمُودًا عَنْ دَيْتَ ۫ۅؘۼڡؙۅڐٙٳٚۼٙۯ۫ڲؠۑڹۣڎؚۅؘۘڗٞڶڮ۬ؿڎٳۼٛؽٳ۬ڎۅٙۯٳٷۛڰؘػڬۯٱڵڹؙؠؽڬ عَلَىسِتُنةِ اعْمِدَةٍ مُ صَلَّمَ وَقَالَ لَنَا الْعُمِيلُ عَيْدَ بَيْ مَالِكُ اوَقَالَ عَمُودَ بِنِعَنْ يُكِيبِ عِنْ الْبِ بْنِهُمُ ابْنَالْمُنْذِرِ أَنْفِرَنَا بَوُصَهْرَةَ ٱخْبَرُكَا مُوسَى بْنُغُفْبَةَ عَنِ فَاقِعِمْ انْ عَنْ كُلِيَّةٍ كَانَ لِذَا دُخَلَّا كُمُّوبَةً مَسْمِي فَبْلَ وَجُوْمِ ؙۣڿؚڽڹؘؠ۠؞ٝڂٛڵۅڮۼۘٵڷؙڶؚٵۘۘڮڣۣؾڵڟؘۼؽڔ؞؋ۺڿڿؾ۠؆ هُ وَبُيْنَ لِلْمَدَارِ ٱلنَّذِى قِبَلُو َجُهِهِ فِرْبَيًّا اَ سَوَيَّا لُلُكَاذَ الَّذِي اَنْجَرَةُ بِهِ بِالْوَلْ النَّيِرَّ عِسَ عَلَيْهِ وَسُلِّم صَلَّ فِيهِ قَالَ وَلَكِيْسَ عَلِ أَحْدِنَا مَا شُنَّ إَنْصَالُمْ فِي حِ الْبَيْتِ تَشَاءً \* يَا سِبِ ٱلصَّلَاةِ الْمَالُوَّا جِ النتي سُكِ إللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ السَّبُ وَكُا ذَيْعَرِضُ الطَّنَّهُ وَ النَيْهَا قُلْتُ اَفُرانَتُ إِذَ اهْبَتِ الرَّكَابُ قَالِ كَإِذَ يَا خَذَهُمْ الرَّحْلَ فِيَعْدِلْهُ فَيُصَرِّ إِلَى أَخْرَتِهِ أَوْقَالَ مُؤَمِّرِهِ وَكَالَٰدِ أَنَّهُ إِيفُمُكُ لُهُ بِالْبِ آلْصَالَةِ إِلَى السَّرِينِ حَدَّثُنَا مِنْا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهُا بعثيبَةً ٱخْمِرُنَا بَرِيرُعَنْ مَنْصُوْ رَعَنْ الْإِلَهِمَ

عِ جَائِشَةً قَالَتُ أَعَلَٰهُ وَمَا بِالْكَلْبِ وَأَلْحِ إِرَاْفَذُ وَأَيْتِنَى مُضْعَلِ عَلَىٰ السَّرِرِ فِيحَىُ النِّيُّ صَلِّمٌ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيَتَوَسَّطُ ٱلسَّا فَيُصَلِّ فَأَكَّرُهُ أَذَ ٱسَيْحَهُ فَأَنْسَكُمُنْ فِيَالِ جَلِّي السَّورِ رَضَّيُّ معرف و المرابع المرابع المرابع و و المرابع و ٱسْتَلَ مُنْكِافِي \* بَالْنِبِ يُرْدُّ الْمُعْيَالِي مَنْ مَرَّى مَنْ مَدْ يُدِ \* وَرَدُّ أَنْ عُمَرِ فِي الشَّنْهُ لِمُ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ إَنَّ الْكَالِدَ إِذْ نَفْتِ الْمُلَا و الزين المراد و المر فَقَانِلُهُ \* حَتَّى ثَنَا أَبُومَ عُبِرَ إَخْبِرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَتَّى ثَنَا يُونِسُونَ فَنَ ٢٠٠٤ المراجعة اوله فتاله الكينية فراويم المراس الوله المراس الوله المراس الوله الكينية المراس الوله المراس ال جُمَيدِ بنِهِ لا إِعَنَ إِنَهَا كُمِ أَنَّ ٱلْمَاسِبِيدِ قَالَ قَالَ البِّحَكِيَّ اللَّهُ عَكِنْ وسَلَّمَ عَ وَيَحَلَّنُ الْدَوْرُأُخُبِرُنَّا سُكِمُا لِمُ أَنْكُلُّهُ مِنْ إِنَّ لَكُنَّ كُنَّ كُنَّ مُنْكُمِلُ لِٱلْعَدُويُ قَالَ حَدَّثْنَا ٱنْهِ ؙ ؙۼڔڲؙؙؙؙ ٵڲڔڹۼ؈ؙڵڔۮڔ(ڋؿٵ) ٵڰۄٳڒڛؙ صَالِي السَّتَ اذُ قَالَ دَايْتُ ٱبْاسَعَيْدِ الْخُدْدِى فِي وَمِرْجُمَعَةٍ يُصَلِّي إِلَى سِينُ يَسْتُوهُ مِنَ النَّاسِ فَأَوَا دَسَّابٌ مِنْ بَنِي إِنْ مُعَيْطِ ٱزْيَجَنْ اَنْهَانُ مَادُ يُعِرُفَكُ فَكُمُ ٱبُوْسَعِيدٍ فِيصَكَدْرَهِ مراز المائي المرازي ا The state of the s فَنَ ظَارُ النَّاتُ فَكُوْ يَجِبُدُ مُسَاعًا عَا اِلْآبَيْنُ يَدَبِ وَفَكَ ادَلِيحَتْ اَذَفِدَ فَعُكُمْ ابنوسكمديد آستدم والأفئ لفت الكوث الحسمير مع من المعلم ال مُ دَخَلَ عَلَى مُرْوَانَ فَسُكَى إِلَيْهِ مَالِقَى مِنْ إِنسَعِيدٍ وَدَخَلُ ٢بۇسېبىيىخلفَة عَلَىمَرُوَانَ فقالَ مَالَكَ وَلاِ بْنِ أَخِيكَ يَا آبَا سَعِيدِ فَالسَمِعْتُ النِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَعِثُولَكُ إِذَا صَلِّيا يَحَدُكُمُ إِلَى شِيءٌ بَيْفُ نَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَوَا وَ ٱحَدُّ ٱنْتُحْتَادُ من المالية المعالمة بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْمَنْ فَعْهُ فَإِذْ آبَى فَلْيُقَا نِلَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ﴿ \_ اِفْوَالْمَارِ بَيْنَ بَيْكِ المَصَلِّى حَدَّ شَاعُ لُاللَّهِ نُ Stude at lating the start of th مراح المنا لله باه ولا يان جان رحد يت الماحلي به وسيراي المادر الماحلي به وسيراي المادر الماحلي به وسيراي المادر المادر

المار <u>عَالَىٰ عَنَا مَالِكُ عَنَ آجِ النَّضْرِ مُولَّ عُمَرٌ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ</u> سَعِيدٍ أَذْزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ٱرْسَكَهُ إِلَى آبِ جُهَيْمٍ بَسْكَ لَهُ مُمَّاذَ اسْرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّينِ يَدَي الْصَكَّ إِفْقَالًا ابُوجُهَيْم فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمُ وَنَعِ الْمَا الْأَدُّ يَدِي الْمُحَرِّقِ الْحَادَ لَكِيْنِي لَا يُولِكُمُ اذَا يُفِيفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُرْرَّبُنْ بَرْبُ وَالْكُ ابْوَالْتَضْرِلُا ٱدْرِي ٱقَالَ ٱدْبَعِينَ بَوْ مِيَّا الوُشْهُرُ الوُسْنَةُ \* بَالبُ آسِيَّةُ الْارْجُلُ الْرَجُلُ الْمِنْ ڣۣڝڗ۬ڎۣٷۣڝٛٳۧٷؘػۣٙڎۼٵؙۮؙٲۮؙؽڛ۫ؾؘڠؙؠۘٵڷڷڗۜۻٛڵۅٙۿۅؽڝؖٳۜ؈ۿۮٵ إِذَا اسْتَغَا بَهِ فَاكَمَا إِذَا لَهُ كِينَ يَعِنَ أَنْهُ فَعَدُ قَالَ ذَنُونُ ثَالِيهِ مَا بَالَيْنُ إِنَّ الرَّجُلُ لِا يَفْظِمُ صَاكِّرَةُ الرَّجُلِ \* حَقَّ ثَنَّا السِّمَجَ ان خَلِيلَ خَبَرَنَا عِلَى بُنْ مُسِم بِرِعَنِ ٱلْأَعْمَيشَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْرَوْ ئے بالنا عَنْعَا ذِيَّةً إِنَّهُ ذَرُكُوعِنْ هَا مَا يَقَظُمُ الصَّاكُ فَقَالُوا يَقْطَعُهُ ا لَكُلُبُ وَالْحِارُ وَٱلْوُرَةِ فَإِلَتْ لَقَدْ جَعَلْمُونَا كِلا بَالْفَدُ رَأَيْتُ البِّيَّ صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصِلِّي وَانَّى لَبَيْنَهُ وَمَنَ لَقِبُلُهُ وَأَنَّا مُضْطَعَ يَ عَلَالسَّرِرفَة كُونَ لِيانْحَاجَةُ فَأَكُرُهُ ۚ أَنْ أَسْتُقُنَّهُ فَاسْكَ انسُلالًا وعَن الْمَ عَمَشِ عَنْ الْوَاهِمَ عَنَ الْأَسُودِ \_الصَّلاةِ خُلْفَ ٱلنَّارَمُمِ\* عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَاذَالِنِيُ صَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصِيِّلَ وَإِنَا 'مُعْتُرَصَٰةٌ عَكَافِرَاشِهِ فَإِذَا إِذَا إِذَا فَرَرَا يَفْتَطَلِّي نَأُوْزُنُ\* بَالْبُكِ النَّطَوْعِ خَلْفَ الْمُؤَاةِ \* حَدَّثْنَا

عَيْنُ اللَّهِ بْنُ نُوسِفُ آخِبَنَا مَالِكُ عَنْ إِنِي النَّصْرِ مَوْ لَيُ عُمَرُ بِنَ عُمْدُ اللهِ عَنْ أَبِي سَكَلَةَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمِن عَنْ عَادِّمَتُنَةَ ذَوْجِ الْبَيْصَ إِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ امَّهَا قَالَتَ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ بَدَى رَسُولِ اللَّهَ صَالِّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَجُلاءَ فِي قِبْنِهِ فَإِذَا سَجَدَعُزَ فَ يُ رِجُكِ فَإِذَا قَامَ كَسَطْهُمُ ا فَالْتُ وَالْبُيْقُ نُوْمَةً ڣٵ؞ڝۜٙٵٚ؊ٛۼ ٵ؞ڝڗۺؙٵڝۯؽؙڂڡڝۺڹۼؽٳؿڰ؆ۺٵٙٳۑٲڂٛڗڗؙ ؙؙؙؙڝڝڗۺؙٵۼٷؿؙڂڡڝۺڹۼؽٳؿڰڞۺٙٵؠؽٲڂٛڗڗ َشْ الْحَسَّنَا الرَّاهِ بَمْ عَنِي الْوَسَّوْدِ عَنْ عَالِمُسَّذَ قَالَ الْأَعْسَ مُنْدِل عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَا يَسْدَةَ ذَكِرَ عِنْ هَا مَا يُقَطُّهُ الْحِدَايَةُ وَأَدْكُلُ وَأَلْحَارُوَ لَذُوا وَ فَقَالَتُ سُبَّهُ ثُمُونَا بِالْحَيْرَ ٷٵڽٙؿٳٝڒٮؚٷٙٲۺٙۅڸؙڡۜڹ۫ۯٙٲؽؿٵٮڹڿؖڝڒٝٳۺؙٚ۬ٷڲؽۿۅڛۘڵؠڝۘڔڮؖ ٷٳڎۣٷڮٳڶۺۜڔۣۑڔڹؽؙۮؙۊۜڹؽٵڷڣڹڶۊؠڝٝۼڮؽڎٚڣؘڹۮۅڮڵڰؖ فَأَكُرُهُ أَذْ ٱجْلِسَ فَأَوْدِ عَالْنَبِيُّ صَلَّمًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْ إِنْ عِنْ وَيُولِينُو \* حَتَاثُنَا السُّكَاقُ بْنُا بْرُاهِ بِهِمُ أَخْبَرُنَا يُعْقَرُ ابْنَا بْرَاهِيَم بْنِسَعْدٍ قَالَ خْيَرَفِ ابْنَا خِي ابْنِ مِنْ الْهِ مَا إِبِ أَنِّهِ مَا عَيَّهُ عَنِ الْصَّالَاةِ يَفْظُهُ هَا شَيْ فَقَالَ لَا يَقْظُهُ هَاشُّو ٱخْبَرَذِغُوْوَةُ بُنُ الزُّيُرُ إِنَّ عَاجِٰسَةَ ذَفَحَ ٱلْبِيِّ صَكَّا لِللَّهِ عَاجُهُ اللَّهِ عَ قَالَتْ لَقَنْ كَانَ دَسَوْلَ اللهِ صَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَيَكُم يَقُوهُ فَيُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَيَكُم يَقُوهُ فَيُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَيَكُم يَقُوهُ فَيُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمِنَاكُمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل - إِذَا حَمَلَ عَارِيَةِ صَيْفِيرةً عَلَى عُنُفِيةٍ فَٱلْصَالُخُ

نِعَنْدِ شَمْسِ قَاذِ السِّجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ مَحَلَّهَا \* سَيِّعَ}فِرُاشِفِيهِ حَاثِثُنْ \* حَتَّنَاعُمُ وَنُوْرُارُهُ سْمَانَةٌ عَنْعَنِدِ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْمَادِ قَالَ وللتأريث فالمنت كانفرأ بشيحي إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَرْبِّمُا وَقَعَ ثُوَّابُهُ عَكِرَّا وَا من المنوي والمادع وي اذة سُلَمُ انُ قالحَتْ تَناعَيْنُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قا يُوْنَةً تُقولَكَانَالنيتُ صَلِّياللهُ مُعَلِيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّم وَانَّا نَايَّمَهُ ۚ فَإِذَا سَيَدَ أَصَابَىٰ ثَوْيُهُ وَإَنَا حَارِضَيُّ كَاكِ ﴿ 57

نْبَعَثَ اشْقَا هُرُونَ لَمَا سَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَصَعَهُ بُنْ كُيْفَيْهِ وَتَبْتَ الْبَيْ صَلِّيا للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ سَامٍ نضيكة آختى مَالَ بَعْضَهُمُ إِلَى بَعْضِ مِنَ الضِّيحاتِ فَانْطَاوَةُ مُنْ إِلَى ْ أَطِمَةَ وَهُى جُوَيْرِيةٌ فَأَفْبَلَتْ نَسْعَى وَثْبَتَ الْبِيُّ صَلِّ إِلَّهُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَاجِدًا كَتَّى الْقَدُّ ثُمَّنَّهُ وَاقْبُلَتْ عَلَمْهُ مُنْسُلَّهُمْ ا الله المنظم المنتوسكي الله عليه وستم المستلكة ما عَلَىٰكَ بِفَرَيْشِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِفُرِيْشِ اللَّهُ مِّ عَلَيْكَ بِفُرُيْنِ » كَوَاللَّهُ تَمَّعُلِيْكَ إِنِهَمْرِوْنِنِ هَسْامٍ وَيُعْنَبْهَ بْنِرَبِيعَ ئن رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بِنِعُنْتَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُفَّتَةً بْنُ يُصطِ وُعَارِةَ بْزِالْوَلْيْدِ قَالْعَبْذُ اللَّهِ فُوَاللَّهِ لَقُدْرَانِيْهُ كُرْكِي يَوْمَ مَذْرِ نَثْمُ شِيءَ وَالِكَ القَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِيثُمُ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَكِيرًا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قُلْتُنْجٌ أَصْعَاتُ القَّلِبِ لَعُنْكَ أَنَّ مده مودت المحرف المعافية المع عنوفة المحافية المعافية ال وُلِلهُ ٱلرَّحْمِرِ ٱلرَّحِيكِمِ \* بَابُ وَفَصَّوْلِهُا ﴿ وَقُولُوعَ فَيَكُلِّ أَنَّ الصَّلَاثِةُ كَانَتُ عَلَىٰ لَوْمَنِينَ كُمُّ الله المالية ا مَوْتُونَيًّا مُوَقَّتًا وَقَتَهُ عَلَيْهِم ﴿ كَتَّاتْنَاعَيْ لُاللَّهِ بْنُهُمُ اللَّهِ مِنْ هُلَّ **'فال** 

This will be to the stand of th المرابعة ال And which was a server of the العمر الفران المالية المعلقة 1 1 1 (Cai . 1 2 2 ) المنظمة المنظ قَالَ قُرَأْتُ عَلَى مَا لِلْ عِنِ ابْنِ يَهْ إِلَى الْمُعَرِّنُ عَبُ من معاوما عدد معاوم المارة ال الصَّلَاةُ بَوْمًا وَهُوَبِالْعِرَاقِ فَيَصْلُ عَلَيْهِ عُرُوهُ ثُرُالِ بَيْر المنابع المنا مسائي وما المناف المنت و المن عيد المعلق المعل إ رَسُولُ السِصَلِ الله عليه وسلم مُرْصَالُ فَصَلَّ راسُولُ منوان الماري العالم الماري ال لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمْ ثَمُ قَالَ بِهِذَا أُمِنْ فَقَالَ عُمَرُلِعُ وَقَا مَا تُغَيِّرْتُ بِهِ ٱ وَيَأْنَ جَبْرِيلَهُوا لَذِي ٱ قَامِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى إِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقِنْ الصَّالَاةِ قَالِ عُرُونَ كُذُ لِكَ كَانَ نَبَيْد مودٍ بجدِن عَنْ إَبِيهِ قَالَعُرُ ۗ وَكُلَّا ذُكَّدُّ مُرَّتَى عَادِ ولَانْسِصَكِّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَبِّ إِلْفَصْرَوا يُهَاقَبُلُ أَنْ تَظَهَرُ \* بَالِبُ وَاقِيْمُواالصَّالَاةَ وَلَانَجُكُونُوا مِنْ الشَّرَكُينِ \* حَيَّدُتْ ؙڹڽؘٛٮؘۼؠۜۑڋٷڶڮڂۜڎۺ۬ٵۼۑۧٵڎ۫ۿۅٙٳٝڹڽٛۼؠۜٵۮٟۼۏٳڿڿڔٛڰؘۼؚۏٳڣؽ عَبَّاسِ فَال قَرِمَ وَقَرُعَبُدِ الْقَبْسِرِ عِلَى رَسُولِاً لِتَدْصِيلُ السِّعَلَّهُ لِّهِ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا لَلِحَ مِنْ رَسِيَةٌ وَلَسْنَا نَصِلُ لَيْكَ لَا لْوَامِرِفِنُرْنَا بِشِيِّ نَانْخُذُ لُوْعَنْكَ وَنَدْعُوا كُ مْ مَا رُبُعِ وَآنِهَا كُمْ عَنْ آرْبُعِ الْإِ لْهُ عَرِّ وَجَلِّ مُّ فَسَرَهَا لَمُهُ شَهَادَةُ إِنْ لَا لِلَهُ كُلَّا اللَّهُ وَلِيّ

المنظمة المنظ مَاغَيْمُ يَهُ مُواَنَّهَا كُمُ عَنَ الدُّيَّاءِ وَالْحَنْتَ مِوَالْفَيِّرُ وَالنَّفِيرِ \* والسُّعَةِ عَلَوْ اقامِ الصَّارُونِ \* حَدَّثنا حَدَّثُنَّ ا المنتئ فالحد ثنا يمخي فالحد ثنا وشمجيل فالحدثنا فتنيش عَنْ جَرِينِ عِبْدِ اللهِ قَالَ بَا يَعْثُ رَسُولَا للهِ صَبِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَبِلًا اللهُ عَلَيْهِ وَا عَلَىٰ قَامِ الْحَمَّلَاثَةِ وَإِسْتَعَاءِ الزَكَاةِ وَالنَّصِّدِلِكُ أَنْ الصَّالُوةُ كُمَّارَةٌ \* حَدَّثنامُسَدَّدُقَالُحَدِّثناً مَنِ لَا عُمِيشَ قَالَحَدَ تَبْنِي شَبْقِيقٌ قَالَحَدَّ ثَيْنِ كُذَا يُفِيدُ فَالْكُلَّا جُلُوْسًا عِنْدَغُتَرِ فَقَالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ قُوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّم فِي الْفِنْتَةِ قُلْتُ أَنَّا كُمَّا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا كَرَى عَلْتُ فِينَةُ الرَجْلِ فِي آهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَلِهِ وَوَلَلِهِ وَوَلَلْهِ وَوَلَّلْهِ وَوَلَّلْهِ وَوَلَّلْهِ وَوَلَّلْهِ وَوَلَّلْهِ وَمُ وَجَارِهِ تَكُفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمُ وُوَالْمِدُ قال لَيْسَرَهَ ذَا أُرِيدُ وَلِكِن الْفِينَةُ ٱلِبِي مُوْجِحٌ كَا يَوْجُ الْمِيْ إفال لَيْسَ عليْكَ مِنْهَا بَأْسُ عَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا بَيْنَكُ وَتَعْيَمُا عَايًا مُفْ لَقًا قَالَ أَيُكُمْ مَهُمُ آخُرُ مَعْتُمُ وَالْهَيْكُمُ وَالْأَوْ الْأَنْفُلُقُ اَبَدَّا قُلْنَا آكَانَ عُمَرُ تَعِيْلُمُ الْلِبَابُ قَالِنَعَيَّكُا أَنَّ دُونَ الْعَنْدِ الليلة الْهُ حَدَّثُنُهُ بِعَدِيثٍ لَبْسَرِ وَالْاَغَالِيطِ فِهَنِنَا ٱنْ فَسَالَ Action of the state of the stat خِذَيْفَةَ فَأَقَرُ زَامِسُرُوقًا فَسَالَهُ فَقَالَ الْبَابِ عُمُرُ \* حَمَّاتُنَا Town of the second of the seco إُثْيَنْةُ وَالحَدَّشَا يَزِيدُ بْنُزُرَيْعِ عَنْ مُلِمَّانَ النَّمِيِّ عَنْ أَلِيمِيْ معالم المالية Solvery of state to be of the state of the s التَّهْدِيِّعِن ابْنِ مَسْفُودِ إَنْ رَجُلْاً اَصَابَ مِنِ الْمُتَرَاقِيْ فَتُعِلَةً Lieband Maria Mari فَأَقَالَنبِيَّ صَلَّالًا للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَأَخْبَرَكُوْ فَأَنْزَلَا للهُ أَقْوِالْسَكُ 

فَيْ النَّهُ أَرْوَزُلُفًا مِزَاللِّيلِ انَّالْحِسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السِّيِّيآتِ فَعَالَ التَّجَّا ُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ ٱللِحَذَا قَالَ لِجَيْعِ أُمِّتِي كُلِّهِ هُوْ ۖ بَاكِ ارَالَهُ ارَّعَيْدِاللهِ قال سَالَتُ النِيَّ صَكِ الله عَلَيْهِ وِسَا آتُى الْعَمَا ٱحَبُ لِلَهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْحَسَالِالْةُ عَلَى وَفَيْنَا قَالَ ثُمَّا يَ قَال ثُوِّ بِرُّالُوَّالِدَيْنِ فَالْ تُتُرَّا عَثْقَال ثُرِّلِهِ هَا دُفِي سِّبِيلِاللَّهِ قَالِحَتْخُ بهنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِوَاسْتَزَدَّهُمَّهُ لَزَا دَبِي ِالصَّهُوَاتُ لِلْمُسْكِفَا رَهُ لِلْأَنَّ عَلَايَا إِذَا صَلَّوْهُنَّ للموعن هجي بن إبراهب يم عَنْ إن سَلِمَةُ بن عَنْدِ الْرَحْمَرُ ٱڒٳؽؠؗؠؙٚڷۊٳڹٚؠٛڗٳؠٳڔٳڂڔڮؙ۫ؽۼ۫ٮۜڛڷڣؽۅػؙڷؘٷڡؚۻؖ مَا تَقُولُ أَوْ لِكَ يُنْفِيَ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُنْفَى مِنْ دَرَنِهِ مِسْيُا فَذَلِكَ، مِثْنُ الْصَّلَوَاتِ الْحَيْسِ تَعْجُو اللَّهُ بِهَا لَلْخَطَابًا \* يَأْ فِيْتَضْيِيعِ الْصَّلَادِيَّ عَنْ وَفِيْتَا \* تَحَدَّثَنَاهُ وَسَيْبُ الشُّمَجَ مِّ كَانَ عَلَيْجَهُدِ النبيّ صَلّ إلله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيلَ الْصَّ

تال خَبَرَنَاعَبُذُ الْوَاحِدِ بْنُوَاحِرِلْ الْوَعْبَيْدَةَ الْكُذَا دُعَنْ عَنْ الْأَرْدِ آبيرَ وَلَدٍ آخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبَرَ وَلَا يَا السِّيعْتُ الرُّهُرِئُ الْمُولِدِ فَالسِّيعْتُ الرُّهُرِئُ يَفُولُ دَّخُلْتُ عَلَى آنِسُ بْنِ مَالِيْكِ بِلِيمِشْ وَ وَهُوَيَبْكِي فَقَالَ مَايَنْ كِيكَ فَقَالَ لِأَاغِرَ فَ شَيْاً مِمَّا إَدْ ذَكِتُ الْآهَٰذِ المّ وَهَذِي الصَّالِيُّهُ قَدْ صُيِّيَّتُ وَقَالَ بَكُرُ انْ خَلَفٍ حَدِّثنا أَيُّكُ بَكُولَيْرُسَانِتُ قال آخَرَهَ اعْمَانُ بْنُ آلِدَ كَتَّادِ مُخْوَلُهُ ؚ۫ٳڵٙڞؙٳۜؽؙڹٵڿؾڒۘڹۘۼؙڠؙڗۨۄڿڶٙٙٙٙ؇ڝۜڐٮ۬ڬٳۻڛٙٳٛڹؽ بِرُكِهِ يَمْ قَالَ حَدَّىٰ شَاهِيتَا أَرْعَنْ فَتَأَدَةً عَنْ أَنِسْ مِنْ مَا لِلَّـِ قال قالالنبي مَكِيًّا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ إِنَّا كَذَكُوْ لَاذَا مَسَكًّا يُنَاجِي رَبَّهُ عَزُّوجَلَ فلا بَنْفِكُنَّ عَنَيْنِهِ وَلَكُنْ عَنْ مُعَلِّمُ الْيُسْرَى وَفَالْ سَمِيدَعَنْ قَتَادَةَ لِإِيمَّفِيْلُ قُدُ المِمَا وَسُّرَابُ يُهُ وَلِكِرْ عَنْ بِسَارِهِ ٱوْتَحَتْ قَلَمَهِ وَقَالَ شَعْبَةَ لَأِيْ زُقَّ بُرُيَكُ ولاع يكينه ولكن غن سكاره اوعنت فكمه وفال مندع آئسٍ عَىٰ النبيِّ مِمَالًا للهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ لِأَيَّارُفُ فِي الْفِسِّلَةِ ۖ وَلاَّ أَ المراز ا يمينه والسيعن عرفيساره أوعت فكمو \* حدثنا حفظ نْنُعْهَ وَالْحَدُ سَأَيْرَيْدُسُ إِبْرَاهِيمَ قَالْحَدْ ثَنَا قَتَادَ لَأَعَرَّأُكُمْ عَنِ النِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم أَنَه قَالَاعْتُدِلُوا فِي السِّيمُ روله) ووالسعيد على المنافقة الدولة المنافقة الم بَيْسُظَ آحَدَكُمْ وَرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ وَاذْ ابْزُقُ فَلَا يَبُرُفُّ؟ ؘؠؘؽؠؙ۫ۏٷڵٵۼۯڲؠڹ؞ڣٳػٵۑؙڹٵڿ<u>ڂؖڒؿ</u>ٞڎ۫ۼٵٮٮٛٵ؇ۣڋ مِالظُّهُرِ وَشِدَّةِ لِكُرِّ \* حَدَّثنا آبَةُ بُنْ سُلِمَانَ بَنَ لِأَلَّا قالحَدَّثُنَا ٱبُوٰبَكِرَعَنَ لَكُمًّا نَ قَالْصَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ حَرَّثْنَا

ۅۘۿۜؠؘؘۜٛۜۜۜٸۯ۠ٳۑۮ۬ڗۜ۫ٵڶٲڐؽؘؖؠٛؖٷۧڎؚٚڹؙٛٲڵؖڹۘؾۣڝڮٳۜڷڎٸڸؠۛڡۜۊڵۄ ٳڟۜۿڗڣؘٵ۬ڮٳؠ۫ۯۮٳڹڔٛۮٵڣٷٳڸٳۺ۫ڟۣڔٲۺڟۣڒۅۊٳڸۺؚڐؿؙ مِنْ فِيَرِجُهُنَّهُ أَوَا الشُّنَدُ الْحَرُ فَابْرِدُ وَاعِنَ الصَّالَافِ حَتَّى نَا يُوسَى التَّلُولَ\* حَدَّ مُنَاعِلٌ بُنْءَبِدِ آللَهِ الْمَدِينِي فَأَلْ حَثْ فَأَبْرُدُ وَآبِا لُصَّلَاةٍ فَإِنَّ شَدَّةً لَلِرِّمِنْ فَيْجُ جِهَمْ وَا ظَلَ رَبِّها فَقَالَتْ ِيَارَدِ ٱكُلُ مَفِي يَعْضَا فَأَذِ دِقال قَال رَسُولُ للهِصَلِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ٱلْمُرْدُ لِلْسَنِ مُوْلِيُّ لِيَهَيَّ مُّمْ اللّهِ فَالسَّمِعْتُ زَيْدَ

بْنَوَهْبِ عَنْ إِبِ ذَرِّالْغِفَارِيِّ فَالكَكَامَعَ رَسُولِ السِّصَلَّى السَّعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ سَفِرِفَا رَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ اللَّفَهِ رِفْقًا لَالنِّي صَلَّى للْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ آبَرِدْ ثُمُّ آرَادَ إِنَّ بُؤُذِّنَّ فَعَالَ لَهُ ٱبْرِدْحَةً إِلَيْ وَعَ التَّاوُلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِي اللهُ عَلَيْدِ وُسَلَم إِنَّ شِيدٍ تَّهُ لَلْيَرِمِنْ فَيْجَهُ مَّهُ فَإِذَا اشْتَدَلِحُوْفَا بُرُدُ وَابِالْحَبَالَاةِ وَقَالَابِنُعِيَّاتُهِ يَتُفَيّا أَيَّمَتَ لَ\* بَالِبُ فَ وَفِيْ ٱلظَّهْرِءِ نَدَالزُّوالِ وَق جَائِرُكَا ذَالْبَيْ صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يُصَدِّرُوا لَمَا جَرَقِي \* حَمَّرْتُهُ اَبُوالِمَانِ قَالَ أَخْبَرُ فَاشَعَيْثِ عَنِ الرَّهُمْرِيِّ قَالَ آخْبَرُ فِي أَشُنْ ثُنَّ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَا لِتَهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ خَرَجَ حِينَ زَاعْتِ الشمم فصرأ انظهر فقام على للمنبر فنك الساعة اَفَنَكُوانَ فِيهَا ٱنُورًا عِيظَامًا مَوْقَالَ مَنْ أَحَبَّ إِذْ بِيسَا لَهُنْ أَشَيْءٌ فَالْمِينَاءٌ فِلْا تَسْتُكُونِي عَنْ شَيْحُ الْآاخْجُرُتُكُمْ مَاذُمْتِ إِنَّهُ مَقَامِ هِنَكَ فَأَكُرُ النَّاشُ فِي الْبِكَاءِ وَأَكُثُرُ انْ يَعَوُّ لَسَلُّونَ فَقَامَعُ بُدُ اللَّهِ بْنُحُدُ أَفَدَ السَّمْمِيُّ فَقَالِمَ بْرَابِي قَالَ ٱبْوَلِيَ خَلْوَ هُوَّ ٱكْثَرَ اَذْهَقُولَ سَاوُنِي فَبَرَكَ عَمَرُ عَلَى َ كَبَتَيْءِ فِقَالَ رَمِنِينَا إِبِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْدِ سُلَاءِ دِينًّا وَبِمَّةٍ نِبَيًّا فَسَكَتَ ثُرُّواً لَ الغُرْضِتُ عَلَى المِنةُ والنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَارِظِ فَلَهُ أَرَ كُلْكُارُوالشِّيرِ حَتْهُنا حَفْضُ نُوعُمُ وَقَالَ حَيْهُنا شُعْيَ آبِ الْكِنْهَا إِنَّنْ إِن بَرْزَةٌ قَالَكَانَ النبيُّ صَكِيَّا لِللهُ عَلَيْءِ وَمُعَ <u> [الصُّيْرَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيمَا مَا يَ</u>

ٞٳٮ۫ڿؙڔۯ۫ٱڂۧٳۮؙۺؙؙػڹۑٳڸڔؖڿؠٙڹۨ؋ٳڸڿڐۺۣ۠ؽۼٳؽڎٳڷڡٚڡٞڟؖٳ ؙۣڹڹۼؠ۫ڔٳڵؾۅڶڶۯۏؠٚۜۼڗ۠ٳڝۜۺؙڹۣڡٙٳڸڮٟ؋ٳڮػٳ۠ٳۮؘٳڝڮۜ وَقِتِ الْعَصْرِ ﴿ وَقَالَ آبُوا سَامَةً عَنْهِ شَ فجريتهاء حدَّثنَا آبُرَاهِيمُ بْزُالْمُنْذِيرِ قالحَدَثْنَا أَنسَلُ انُوعِيَاضِ فَيْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ عَادِّشَةَ قَالَتُ كَانَ رَبِّ الله صكر إلله عليه وسلونيكر العصروالشمير كم ڵۼڞڔۘۅٳڵۺؠڝٛ؋ٛڿؙػڗۜۼٵڎٙڗڣڵۿۅٳڵڡؙؽؙ ڹٳٳڽۅٛۿػ؞ۣ۫ؠۣۊٵڶٳٲڂؚؠڗڰٵڋۯؙڛۜؽۨؾڐٞۼۯٳڵڗؙ 声响 (0

عبد المسلجرة ولايتراج (وندم) نَّهُ الْعَصْرُوالشُّهُ مُنْ كَالِعَةٌ فَيُجْرُذِ لَرْيَضْلَهُ إِلَّهِيُّ بُعْدُ \* قال آبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالِمَ اللَّهُ وَيَحْتِى ثِنْ سَعِيدٍ وَشَعَيْبُ وَابْنُ ادحفضة والشمشرة كأذ تظهرة حدثنا تحذبن فتاريز ؙۊٙٳۯٲڂؠڒؘٵۼؠؙۮٳؠؾۅۊٳۯٲڂؠۯؘٳۼۏڡٚٷ۫ۺػۺڲؠٳڔڹڹڛڵۣؠ قال دَ بِنَطْتُ أَنَا وَإِن عَلَى آبِي بُرْزَةَ الْأَسْلِي إِنْقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَبِيًّا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ يُعِصَلِّ إِلْكَ كُثُ تُويِّهُ فَقَالَكَانَ هر المرابع الم يُصِيِّالْهَ عَرَالَتِي تَلَعُونَهُا الْأَوْلِي حِينَ نَدْ خَصْلَا شَمْسُ وَيُصِيِّلُ وى به سار و الماكانوا في خرون عنا والوقت و الماليوم في ذرعهم و الماكانوا في ودرعهم و المطاهم و الماليوم في ذرعهم و المعلق الماليوم في درعهم و المعلق الماليوم في درعهم و المعلق الماليوم في درعهم و المعلق الماليوم في الماليو الْعَصَّرُ مِرْ بَرْجُمُ الْمَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي قَصَى لَكِيبَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَشِيتُ مَّا قَالَ فِي لَلْغَرْبِ وَكَانَ شِيئِتُ الْنُورَ يَوَالْمِثُ ا التِي تَدْعُونَهَا الْعَمَّةُ وَكَأَنَ يَكُونَهُ النَّوْمَ قَبُّلُهَا وَلِلْيَهِيثَ اغهمات وغيرها مراحة بالطاء - بالمراحة وغيرها مراحة بالطاء - بالمراحة وغيرها إبَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَيِّلُ مِزْصَلَانِةِ الْفَدَايْةِ حِبِنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ اَ جَلِيسَهُ وَيَفْرَا بِالسِّيِّةِ لَا لِلْهَائِةِ \* حَدَّثْنَا عَبْدُ اللِّهِ مِنسُلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ الشِّيَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَجْ كُلُّكَةَ عَنْ أَنِسْ مُن مَا لِكِ الله كُ نَانُصَ إِلَا لَهُ مُرَرَّةُ كَيْرُجُ الْأَوْسَانُ إِلْ اَبْنَى عَمْرُو ابْنِعَوْفٍ فِيَعِيْدُ هُرْنَيْ مَا تُوْزَالْمُصْرَةَ ﴿ حَدَّثْنَا أَبْنُ مُقَا تِلْ قَالَتَ ٱخْبَرْنَا عَبْدُ اللهِ فَالْ الْحَبَظِ ابُو يَكِثْرُ بْنُعُمَّا نَ بْنِسَهْ لِأَيْنِ حُنَيْنِ أقال سَمِعْتُ أَبَا الْمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَيْنِ عَبْدِ الْعَزِيز الظُّهُ وَنُرْخَوَجُنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى آتِسْ بْنِ مَالِكِ فُوجَدَّنَاهُ أُ نصر فَعُمْرَ فَقُلْتُ يَاعَيِّرُمَاهَنِهِ الصَّالَوْةُ النَّيْصَلَّيْتُ فالبالمصر وهنيع صلاة رسول التوسكي المدعايب وسكم عَن الله المعالمة الم ـــ وَفْتِ الْمُصْبِرِ\* حَدَّثْنَا ٱبُوُ المان

ٱخْبَرَوا شُعَيَّبْ عَنِ الزَّهْرِجِي قالحَدَّ بْنَا لَسُنْ مُلِكِ قَالِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُم نُصِرَ لِي الْعَصْرَ والشَّمْسُ ٱڛ۬ڹڹۣۿٳٳڮؙٟ۫ۊٲڵٛػؙڲۜٲٮؙڞؚڗۣؖڸٳڵڡؘڞؠؘڗؿؙؗػؽ۠ۿؙؙۻٛٲڵڎٙٳۿؚڣؙؚ؞ؚڡؾٚٳ الْعَصْرُو \* تَحَدَّثُنَاعَبُدُ اللَّهِ بَنْ بُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُوا مَالِكُ عَنْهَا فِم عَنْعَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَادٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ فَأَ الَّذِي تَفُونُهُ مَهِلُونُ أَالْمَصْرِكَاكُمَّا فُرْرَاهُ لَهُ وَمَالَهُ وَ قَالَ ابْو دِ اللهِ يَنزَكُمُ أَعُمَالُكُ مُ مُوَنِّثُ الرَّجُلُ إِذَا هَتَلْتُ لَهُ مُسْلِهُ يَنُ ابْرُاهِيمَ قَالَ حَنْ تَنْ اهِسْاهُ قَالَ حَبَرُنَا يَخِيَ نِيَ عَنْ إِن قِلابِهُ عَنْ إِنِا لَكِيمِ قَالَكُمْ الْمَعْ بُرُنْدِةٌ فِي قَوْوَةٍ فِيَوْمِ دِى عَنْيَهُ وَفَقَالُ بَكُرُ وَ أَيْصَالُونَ الْعَصْرِ فَإِنَّ الْمُنْتَى صَكَّا لِللَّهُ الْمُكَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمَنْ تَرَكَ صَالُونَا الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَلَٰهُ \* بَاسِهُ فَصَرِّ فَعَدْ إِلَى الْمُصْرِ \* حَدَّيْنَا الْجَيْدِي فَالْكَ إِبْرُوانُ بْنُهُ مَا وِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَوِيَ جريرين عندالله فالكنام النبي متلي الله عليه وس الكَّالْفَتَ مَرْكَيْكَةَ الْبَدْرِفَقَالِ الْمُحَّرِسَتَّرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا بَرُوْدَ الْقَتَمَرُلِانَ فَأَنَامُونَ فِي زُوْبَتِيهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْلاَتُكُ

عَلَصَلامِ فَي فَبْلَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُمِيمًا فَافْعَلُوا ثُرِفَ كَأَ فَرِينًا وَسَيْعَ بِيَعُدِدَيِّكَ فَبَلَ كُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ السَّمَعَ ا فَعَالُوا لَا يَنْفُو تَنْتَكُرُ \* تَحْدَثْنَاعَبْثُ اللَّهِ بْنُ نُوسُفْ فَالْأَخْبُرْنَا مَالِكُ عَنْ إِنِي الَّذِينَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ إِنِهُ مَرْجِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُونَ إِصَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ سَتَعَا فَبُونَ فِيكُو مَلَا مِكُهُ إِمَا لِلنَّا إِ وَعَلَا تُكَذِّبُوا لِنَّهَا رِ وَيَجَبْ يَكُونَ فِي اللَّهِ الْغَذْ وَصِيالُوةً عَصْرُ ثُمْ يُعَوْجُ الَّذَيْنَ بِانْوُ الْمِيكُمُ فَيَسِا لِهُ مُرِّبِّهُمْ ٳٵڠڮؠؙؠؠ۫ڮؽڡٛڗؖػؠؙ۫ڗؙۣۼؠؙٳڋؽڣؽڠؙۅڵۅؙڬڗۘػڬٳۿؠؙۏۿؙؠؙؙؽڝۜڷۅٮ ٔ ٵٷؿڹؽٵٙۿؙؠ۫ۅۿڠڔؙڝڵۅٛڹ٭ؠٵٮ<u>۪ٮ</u>ٛؠ؆۫ٵڎڒؖ<u>ڮ</u>ۊٙڒڰڠؾڎؘ مِزَانْعَصْرِقَبُلَ الْغُرُوبِ \* حَدَّثْنَا ٱبُونِغُبُمُ قَالْحَدِّنْنَا شَيْبَانُ مُنْ يَجْنَىٰ ثَنَابِي كِيْبِرِعَنْ إِنِ سَلَةَ عَنْ إِنِهُ هُونُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ التيصيّ إلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ إِذَا ادْ رَكَ ٱحَدْكُمْ سَجْدَةُ مِنْ الْرَفْ الْعَصْرِفْنَالَانْ تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَلَيْتِمْ صَلَّانَهُ وَإِذَا ٱدْرَكَ إَسَجُ لَهُ مِنْ مَهَ لَا يَهُ الصَّبِيرِ قَبُلُ إِنَّ تَصْلُعُ السَّمْسُ فَلَيْتِمُ صَالَاتَهُ السَّ اَحَدَّ ثَنَاعَيْدُ لَعَيْرِ بِنُ عَيِّنِدِ اللهِ الْأُولِيْتِي قَالَ حَدَّيْنِ إِبْرَاهِمُ مِنْ إِنَّا السَّعْدِعَنَ ابْنِ شِهَا إِبْءَنْ سَالِهِ بْنِعَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَخْرُهُ أَنَّةُ إِنَّ اسْمِعَ رَسُولَا لِشِصَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَيِّلْمِ يُقُولُ إِنَّمَا بَقَا وُ كُمْ فِيكُما يَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ الْأَنْعَمَ كَا بَنْيَا صَالُوةِ الْعَصْرِ الْعَقْرِ الْعَقِيرِ الْعَقْرِ الْعَلْمُ الْعَقْرِ الْعَقْرِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْ الشَّمْسِ اوُبِّ أَهُ لَالتُّوراةِ الْمُوَّرَاةُ فَيَالُوا بِهَا حَتَّى أَذَا الْمُصَّمَّةُ إِينَةُ اللَّهَا زَيْجَزُوا فَاعْطُوا قِيرَاطًا مِيرَاطًا مُمُ اوُبَيِّ اهُمُ الْأَبْخِيلِ الإيخيل فعسيملؤا المصلاة العيضر تترعج زوا فأعظموا

<u>بْرَاطًا فِيْرَاطًا ثُمَّ اقْنِيْنَا انْفَرُّآنَ فَعَلْنَا كُهِ الْإِغْرُو</u> ؙڡؙٲٚۼٛڟٮٮۜٛٳۛڡؾۯڟؽ۬ڹۣ؋ؚؠڔؘٲڟؽڹۣڡ۬ڡؘٵڶٲۿڶٳڶڮڲٵ۫ؠؠ۠ڹۣٳٙڲ<sub>۠</sub>ؚۯۺۜٙ مِنْ شَيْئُ قَالُوالَا قَالَ فَهُ وَفَضَيْلِ اقْتِيهِ مَنْ أَشَاءُ \* حَدَّثُهُ مُوْسَىءٌ النبي صَلَّالله عليه وسكرة المَعْ لَ المسلم إِن والمَهُ وَالنَّصَارَى كَمَثِل رَجُل سْتَأْجَرَفُوْمًا يَعْمَلُونَ له عَلَكِ إِلَى شَرُّطُتُ فَعِلُوا حَتِّ إِذِا كَانَ حِبنَ صَالِا قِ الْعَصْرِ قَالِوُالَكَ مَاعَلْنَا فَأَسْتَا جَرَفُوْمًا فَعَلَوْ ابْقِيّة نَوَوْمُ مُحَتَّى غَابَتِ الشَّيْسُ وَاسْتَكُمُ وَالْعَرْبِقَيْنِ \* بَالْمِلْ وَقَيْ فَالْ حَدَّشَا أَبُوالْبِيَّا شِيِّ مَوْلَ رَافِعِ بْنِ خِدِيجٍ وَهُوعَ كَانَّ وَالْمُؤْنِ بْنُهُمْ يَبِ قَالْ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خِدِيجٍ بِقُولُ كَنَا نَصْرِيلِ لَفُرِهِ مَعَ النِي صَلِى الله عِلَيْهُ وسَلِم فِينْضَرِفِ إِيَّحَدُبُ وَإِنَّهُ لِيُنْجِئُرُمُّوا قِعَ نَبُلِهِ \* حَدَّثِنا مَعِدُ بَنَّ جَسَّارِ قا

جَابَرَنَ عَنِدِ اللهِ فِمَا لَكَانَ الْبِينَ صَلَّى اللَّهُ عَنْ لِي وَسَلَّمْ الظَّهُ رِبِالْمُا حِرَةِ وَالْعَصْرَوَالشَّيْرُ، ثَيْنَةً وَالْمُذْتِ [دُرًا وَجَبَثَ وَالعِيشَاءَ آحَيَانًا وَلَهُ عَيَانًا لَذَا زَآنًا هُمِ الْجَسَمَةَ إَعَتَا وَإِذَا زَآهُمُ أَبُطُؤُا ٱنَّرَ وَالصَّبْئِزَ كَانُوا ٱقَرَكَانَا لَنبِيعٌ ت للله عليه وسلم يُه رَلَّه ما يَعْالِينَ مُعَدَّدُهُما اللَّهِ بُرُائِرَاهِيمَ قالَحَدَّ شايَزِينُ أَنْ أَبِي عَسَلَةَ قالَ لَكَا نُصِلِّي مَعَ النبِي صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم المَعْرَبِ إِذَا انْوَارْنَا لَكُمْ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدِّنَا شُعْبَةُ قَالَحَدَ ثَنَا كَمُ وَيُرُدِينَا رُقَالِ إسيمعنى بجابرين زئدعن عبدالله بن عبايس قالصرل أنبئ صرابة عليه وسلم سبقا بجبعًا وعُانِيًا بَهِبعًا \* عَالَمُ مَنْ كُرِيةَ أَنْ نُقَالَ لِلْعَرْبِ الْعِشَاءُ \* حَدِّنْ الْهُومَعُ رُهُوعً اللَّهُ بَنُ عَيْرُوقَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُالْوَارِثِ عَنِ الْسُبُنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ بُرَيْدِ لَا قالحَدِّ يَنْ عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَفِي ۚ أَنَّ النَّهُ صَلَّا الله عَلِيْهِ وسَلِّمْ قَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَتَّعْرَابُ عَلَى أَسْ المرتكم المغرب فال ويقول المرتفراب هي العشائي بالباسط ذِكْرِ الْعِيشَاءِ وَالْعَتَ ثَمَةِ وَمَنْ رَآلُهُ وَاسِمًا وُقَالَا اَوُهُمَ رُسُرَةٌ مَنِ النِيْ صِكِلِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اثْقَلُ الصَّنَا لَا يَعْ عَلِي الْمُسَافِّقَةُ الْعِيشاء وَالْفِخ وَقَال لَوْيِعَ لَهُ ذَمَا إِلَّا الْعَنَهُ وَوَالْفِي قَالَا ٱبُوعَيُدِ اللَّهِ وَالْهَ خُيتَا رُآنُ نَقُولَ العَشَاءَ لِفَوْلِهِ نَمَا لَيَ وَيُن بَعْيِصَلَافِةِ العِيثَاءِ وَيُنكِرَعَنَ لِهِمُوسَى قَالَ كَتَا نَتَنَاوِمُ الني كالم الله عليه وسَلْمِ عِنْدَهُ اللهِ الْهِ اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا

وَقَالَ أَنْ عَمَا إِس وَعَائِنَ أَنْ أَعْتَمُ النبي صَلِّ الله عَلَيْه وَسَ وقالَةِضُهُمْ عَنْ عَالِمُشَةَ أَعْتَ مَالِنِيُّ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَّ بالبتمة وفالهجا بتكاف البتي صكلي لله عليه وسلم فيحرتم العشاء ٱلْهِ خَرَةً وقال آبُورَزَةَ كاذَالِنبَيُّ صَلَىٰ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نُوَّ خِرْ الُّهْ أَوْقَال آذَنُنْ آخْرَالنبيُّ صَكْلِ لِلهُ عَلَيْهُ وَسَكُم الْمِشَّاءَ الآخِذة وَقَالَا بْنُعْمَرُ وَابُوا يَوْبُ وَانْزَعْبَاسِ رَضِيَ لِسَعَنْ ﴿ عَالَّهُ عَنْ إِلَّا عَنْ النينهيكا الله عكيه وتسلم المغرب والعيشام وحدثنا تِالَ أَخْبَرُنَا عَبُدُ اللَّهِ قِنَالِ أَخْبَرُنَا يُؤْنِشُ عَنِ الزُّمْ فِي قَالَ سَالٍ أغترف بذالله قالصكا لَنا النبيُّ صَالِياللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ لَبَ صَالِاتًا الْفِشَاءِ وَهِيَ لَبِّي يَدْعُوالِنَّا سُلِلْعَتَّمَةَ ثُمُّ انْصَرَفِ فَاقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَرَأَيْنَ كُوْلِيَكَ فَكُمُ هِذِهِ فَإِذَّ رَأْسُ مِاتَيْرَ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْ يَمِنْ هُوَ عَلَى ظَهِيرِ الْأَرْضِ أَحَدُ \* بِالْبُ رَفِيِّ الْفِشَاءِ إِذَا اجْتَمَ النَّاشُ الْوَلَّالَةِ ثُوااً ﴿ حَدَّثُنَا هُوَانْ السّين بْنِيَالِيّ قالسّالْنَا جَابِرَيْنَ عَبُدِ لِسْدِعن صَ النتي مكلّ إلله عَلَيْهُ وسَا إفقال كَانَ النبيُّ مكلى لله عليهُ وسَلَّم المُهَوَّا الطَّهْرُ وَالْمُعْرُو الشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْغُرِبُ إِذَا وَتَجْيَتُ وَالْعِسْنَا ءَاذَ اكْتُرْكِلْنَّا سُرَعِيًّ أَوْلِذَا قَكُوُّا ٱخْتَكُرُ

يُهِ وَسَلِّم لَيْنَاةً بِالْعِشَاءِ وَذَاكِ ثَمِّلَ أَنْ يَفْشُوا لَهِ ﴿ فَلَا يَخْرُجُ حَتِي قَالَ عُمَّرُ فَامَ البِينَا أَ وَالصِّبْلِيانُ فِحْرَجَ فَقَالِلِا عَدِيمَ النَّتَظِرُهَا آخَدُمِنَ آهُلِ الْأَرْضِ عَنْزُكُم \* حَدَّثْمَا ابْزُالْعَالَا وِقالَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِعَنْ إِي بُرْدَةٌ عَنْ أَين مُوسَى قالَكُنْتُ آنَا وَآصْحَابِي الَّذِينَ قَينُ وَا بَهِي فِي السَّفِينَ يَ ٠ فِيَقِيمِ بُطْعَانَ وَالنَّبَيُّ مِيكِلِ اللهِ عَلِيْهِ وَسَلِّمَ بِالْمِدِسِيَّةِ اوَبُ النبيَّ صَلِّم إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عِنْدَ صَالَهُ فِي الْعِشَاءِ كُلَّ نَقُرُمِنْهُ ثُمْ فَوَا فَقُنَّا البنيَّ صَلِّيا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱنَاوَاضِحَا بِي وَلَهُ بَمْضُ الشَّفْولِ فِي بَغْضِ آمْرِةٍ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى أَبَّا زَّ ڷؙڞٚؾؘٛڗ*ؾڿ*ٲڵڹڿۜۻڮٳۺؙڡٚڷؽۄۅؘڛؗڶٙؠڡٛڝڲؽؠٛۿڣڵٳڞڡؘڃ تَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَ لُو عَلَى بِسْلِ كُوْ ٱنَّهُ لَيْسُ ٓ الْحُدُونَ النَّاسِ مُصِلِّي هَذِهِ السَّاعَةُ عَيُهُ قالْمَاصَكِمُ هَدُهِ الْسَاعَةُ اَحَدَّغَيْنَ كُولًا يَدْرِي اَئَ الْكَلِيمَةُ يُو قَالَ قَالَ آبُوهُ مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرَحْمَا لِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّاللهُ عَلَيْهِ وسَالِمْ \* بَالْبُسِيكِ مَا يُكُرُهُ مِنَالتَّوْمِ فَنَالَ لْمِشَاء \* حَدَّثنا فَيْ أَنْ سُلَامٍ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُالُوهَا أَ لَقَّعَوْنَ قَالَ حَدَّ ثَنَا خَالِهُ لَكَ أَءْ عَنْ لِيهِ الْمِثْمَ الْمَعْنَ لِيَ بَوْزَةً انَّ رَسُولَا لِلْهِ صَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمْ كَانَّ بَكْرُكُ النَّوْمَ قَبْلَ **الْعِشَا** اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَانُ آعْتُمُ النِّي مَكِيًّا للهُ عَليَّه وسَلَّمُ بِالْعِشَاءِ حَيِّنَا دَاهُ لهٰ ﴾ نَاءَالنُّسْكُ ۗ وَالصَّبْنِيانُ فَخْرِجَ فَقَالُمَا يَنْتُظِرُهِا يَّهُ إِنَّا الْأَرْضُ غَيْرُكُهُ قَالَ وَلَا يُصَلِّي وَمَيْدِ الآمالَدِ، قَالَ وَكَا نُوائِهَمَ لَوُنَ فِيهَا بَيْنَ أَذْ يَضِيبِ الشَّفَقُ لِكَ ثُلُثُ اللَّهِ الْكُوَّلِ \* حَدَّثِنا مَحْمُودٌ قال حَدَّثناعَبْدُ الرِّزَّا فِ قَالَ ٱخْبَرُكُ إِنْ جَرَيْمْ قَالَ خَبَرَنِ وَأَفِعُ قَالَ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ والمعالمة المعالمة ال اللهصل إلله كليبه ويشكم شفك عنها لأيكة فانتحوها ختة وفأنا المرابعة ال فِالسَّيِدِينَ أَسْتَيْقَظْنَا ثُمُ رَقَدُ فَا يَرُ اسْتَيْقَظْنَا ثُمُ حَرُّجَ ماددار الفران المنافرة المناف ٳۧۛٳڷڷٚڡ۬ڡٙڵؽۣ؞ؗۅڛؘڵڡٙڗؙڞؙؙؚۊؘٵڶڮؽڛؘٳڂڎڡؚڹٳٙۿؚڵ ۫ۯۻۯؽۺۧۻۯؖٳڶڝۜٙڵٷ؆ۧۼۘؽۯؙڲؙۏڷڶۏػٵۮٵڹؽؙۼؗۺٙڒڮ۬ؽؾٳڋۣ اقَدَّمَ إِلَا أَمْ أَنْتُورَهَا إِذَا كَانَ لَا يَعْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْ فُرْعَكُنْ وَقُتِهَا وَقَدَكَانَ يَرُّقُدُ قَبُلَهَا قَالَ ابْنُ جُزَيْجٍ قُلْتُ لِتَطَلِّهِ فَقَالَ سَمْ اِنْ عَيَّا إِسَ يَقِولُ آعْتَ مَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّا الله على الله لَيْلَةً بِالْمِشَاءِ حَتَّى وَقَدَالِنَّا سُوَاسْتَبْقَظُواوَ رَوَتَ دُوا وَاسْتَبْقُظُوا فَقَامَعُمُرُبُنُ الْنَطَّابِ فَقَالَالْصَّالَاثَةُ فَقَال عَطَاكُ قَالَ ابْنُ عَبَّا إِس فَحْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَيْلُم كَانِي ٱنْظُرُ لِكَيْهِ الْمِرِينَ يَقَطَّلُ رُواسَهُ مَاءً وَآضِعًا يَدَ لُهُ عَلِيمًا فقال لُوْلًا إِنْ ٱلشُقَّ عَلَى اُمِّتِي لَا ۚ مَرْنَهُ مُوانْ بُصِلُّو هَا هَكَذَا فَاسْتَهْبُتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَمَ النِّي صَيِّ اللهُ عَلَى وَسَ عَلَوْلُسِهُ ذِيْنُ هُ كَا أَنْهَا هُو ابْنُ عَيَّالِسٍ فِبَدَّ دَلِّي عَطَا لِهُ بِيُّنَ لِمَهَابِهِ ثُمُ وَضَعَ الْطُرَافَ اصَابِعِهِ عَلَى قُرْنِ الرَّأْيِرِ

بِضَمَيْهِ أَيْرُهُما كَذَا لِكَ عَلَى الرَّاسِ حَيَّاسَتَ إِنَّهُ الْمُهُ مَلَوْبِ الأذن خايكيا أوجه عكى الصُدع وَعَاجِيةُ الْكُورَةِ لِأَيْعَضَ ولايبطين الأكذيك وقال لوليه أذ أشأق على أنتي لا مَرْتَهُ آذُيْصَةُواهَكَذَا \* بَاسِسُبَ وَقْتِ الْمِشَارِ الْمَنْضَفَ اللَّثَا وَقَالَ اَبُوتَرُزَةً كَانَا لَنْخُصَلِّى لِلَّهُ عَلَيْهِ. وسَلِّم بَيْسُيِّتُكُ نَاخِيَرِهِا \* حَدَّثناعَبُدُالرِّحِيمُ الْكُارِدِيُ قَالِ حَدَّثِنا وَائِدَةُ كُا عَنْ حَمَدُ الطُّولِ عِنْ اَنِينَ يَنِهَا لِكِ قَالَ البِّرَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ صَلاَهُ ٱلعِيشَاءِ إِلَىٰ صِفِ اللَّبِيلِ شُرْصَكِي ثُمَّةِ قَالَ قَدْصَكِيَّ الْمِنَّاسُ وَنَامُوا آمَا إِنَّكُمْ فِصِلَاةٍ مَا أَنْتُظُرْ مُنَّو هَمَا \* وَزَادَ أَنْ إِبَّهُمْ مُ إقال خَبَرْنَا يَجْيَى نِهُ أَيُونِ قَالَ حَدِّثْنِ أَخْدُ ثِنَا حَدِّيْدُ سَيْمَ أَنْسَ ثِنَمُ الله فَالُكَأَنِي انْظُرُ إِلَى وَسِيصِ خَاتِثُهِ مِ لَيُلَةً إِنَّا الْمُ فَصَيْلِ صَلَاةِ الْفِحْ \* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالِ حَدَّثَنَا يَحْدَعُولُهُمَ قالَحَدَّ ثناقَيشُ قَالَ لِي جَرِيرُ بَنْ عَبْدٍ للَّهِ كُتَّاعِنْدَ الْبَيْحَيَا إلله عَلَيْهِ وَسَلُّم إِذْ نَظَرُ إِلَى القَّمْرِلَيُلةَ الْبَدْرِفْقال آمَا إِنَّكِنْ مُ سَتَرُوْنَ رَبُّكِم كَمَا تَرُوْنَ هَذَا لَا يُضَامُونَ أَوْقَالُ لِأَنْضَاهُم افرُو ْيُتِدِفَانِ ٱسْتَطَعْتُمُ اِذْلَا تُعْلَبُوا عَلَى كَلْ يَعْ لَطُاوِعِ ٱلشَّميْسِ وفَبُكَ نُرُوبِهٰا فَٱفْعَالُوا شُرُقال فَسِبِّحِ بَجَيِّدٍ بَيِّكِ فَبَرْ طُلُوعِ الشِّيْسِ وِفَيْلَغُرُو بِهَا \* حَدَّ تَنَا هُذِينَا أَنْ مَأْلِدَقَالَ ُ حَدَّثُنَا هَمَّا ثُمَّ قَالَ حَدَّثِنِي اَبُوجُهُرَةَ عَنَابِي تَكُرُ بَنِّي اَبِيهُ وَسَوَّعَنُ ٱبيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَكِّي اللَّهِ عَلَيْدِ وسَلَمْ قِأَلَ مَنَّ صَكَّمَ أَلْهُرُ ذُرُ أَدَ خَلَالِمَنَّةَ وَقَالَا بِنُ رَجَاءٍ حَدَّثْنَا هَا هُرَعَنُ إِيجُرُهُ رَأَتُ

تَمِّانَ قَال حَدِّثناهَ إِنْرِقَال مَنَّدَنَّا ٱبُوجُمْرَةٌ عن إِن بَكُر لَهُ عَنْ آسِهِ عَنْ النِّبِيُّ صَلِّيًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثَّنَّهُ لَهُ ئِدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ فَيُرَقًا مُوالِكَ الصَّلَاحِ الْعَلَامِ قَلْ لَيِّ إِنْ الصِّبَاحِ سِيمِعَ دَوْحَا حَدَّثنا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً لَا ۼۯؙڒؘۺۧؽڹڡٙٳڸڮٲؽٚٲڵڹٛڲؖۻڴڸ۫ڶۺؗڡٛػڵؽؠۅؘڡڝۜڷؠۅٙۯؘؽؽڹٛڽؖٳ مان والإسماسية والمستواط المستواط المس يتح اف كم آفَ غَامِن سَمُورِهِمَا قام نِينُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ لمْ إِلَىٰ الصَّالَاةِ فَصَلَّبِنَا قُلْتَ لِإِذَ بَيْنَ كُوْكًا ذَبَّيْنَ فَرَاغِهِ ﴾ نُسَحُه رِهَا وَدُخُولِهَا فِالصَّلَاةِ قَالَ قَنْدُمَا يَقْرُأُ الرَّجُلُ ينَ آية \* حَدَّ تَنا اسْمَعِيكُنْ أَلِيهُ أُونُسِ عَنْ آخِيهِ عَنْ سُنِمُ أَنَّ غَنْ إِي خَازِمِ انْدَ سَمْعَ سَهُ لَ بْنِسَعْيَدُ يَقُولُ كُنْ فَيُ اَشَيَّ وَفِي اهْلِي ثُمُّ تَكُونُ سُرُعَةً إِنِّي اَنْ أَدْرِكَ صَلَاتُهُ الْفِيمُ مَعَ رَسُولَا لِلْهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّيهٍ حَدَّ ثَنَا يَكْتِي بُنُ بُكِّيمٌ قِالَ المؤمنام المؤمنام نَ مَعَ رَسُولِ لِتَدِيضَكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ صَا ۯٵٛڒؙٷڝٳؖ؋ڹٚۺۧٙؽڶڠٙڸڹڬٙٳڮؙؽؙۏۼۣڗڿ<u>ؠ</u>ؽ الرَّهُ لَا يَعْرِفُهُ نَّ ٱلْحَدِّينَ الْعَلَسِ ۗ بَا

مَزْادَتُكَ مِنَ ٱلْفَحْ رَكُمَةً \* حَدَّ شَاعَبُ اللَّهِ بَنْ مَسْكَلَةُ عَنْ مَا إِلَا عَنْ زَيْدَ بِنَ اسَلَ عِنْ عَطَاءِ بْنِ بَسِكَا رِوَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَجِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّرُونَهُ عَنْ إِنِهِ هُرَيْرَةٍ أَنَّ إِبَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالُ مَنَادُ وَلِءُ مِنَ الصُّبْدِ وَكَعَةٌ هُذُ إِنْ تَطْلُمَ السُّمْدُ فَتَدُّ أَدُرُكُ الصَّبْدَ وَمَنْ أَدُرُكُ كَوَكَعَةٌ مِنَ الْفَصْرِقَ بُلُ لَا اللَّهُ مِنْ الْفَصْرِقَ بُلُ لَا اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ الْمُصَرِّةُ بَا مِبْسِدَةً فَاذُرُكُ الْمَصْرَةِ بَا مِبْسِدَةً فَاذُرُكُ الْمَصْرَةِ بَا مِبْسِدَةً فَاذُرُكُ الْمَصْرَةِ بَا مِبْسِدَةً فَاذُرُكُ الْمُصَرِّةِ بَا مِبْسِدَةً فَاذُرُكُ الْمُصَرِّةِ بَا مِبْسِدَةً فَاذَرُكُ الْمُصَرِّةِ فَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِدُ الْمُصَارِةِ فَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِ مِنَالْصَلَابِةِ رَكَّمَةً \* حَدَّثْنَا عَيْدُ اللَّهِ يُنْ يُوسُفَ قالا *ٵ*ڸٳؿٚۼؘۯٳۑ۬ۺٳۑۘٷۯۑڛٙڵڎؘؠ۫ڹڠڹۮٳڶڕڝۛڹۼۯ۠ڮۿۯ ان رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُولِكَ رَكَفَيُ مِنَالِطَّلُولِةِ فَقَدْآدُ رَكَ الصَّلُونَةِ " يَابِ الصَّلَةِ أَسْ الله المَّارِينَ الْمُنْ الْمُنْفِيلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن المفتحران المفتحران المنتابية المنت و المعلى و المالية والمالية المالية الما ابن سَعِيدِ عَنْ هِيسَامِ قِالاَحْبَرَ فِي آلِي قَالِ اَتَّجَرِ فِي الْأَنْجُولِي الْزُعْثَةُ والقال زسُولُ التيرصك اللهُ عليْهِ وَمِسَلَم لِلْ يَحْسَرُ وَابِصَالَةٌ طَلْوْعَ الشَّمْسِ وَلِمِعْنُ وَبِّهَا قَالُ وَحَدَّثِينَ ابْنُهُمْرَ قَالَ قَالَ من المحالية رسنولُ اللهِ مَكِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ إِذَا طَلْعَ عَاجِمُ الشَّهِ مران من المراز المراز

رهُ رُبِيَّةَ أَنْ رَسُولَا لِقِيصَكِلَّ اللهِ عَلِيْ وِسَلِّم بَحَعَنْ بَسِيَّةً عَيْنَ عَلْمُ الشَّمْسُ وَيَعِدُ الْعَصْرِ حَنِيْ تَعَنْرُبَ الشِّمْسُ وَكُنَّ شَيْمًا لِآلُهَ مَاء وَعَنْ إِلَا خِيتا عِفِيْوِ وَاحِدِ بُفِضْ فِي والالتماء وعزالك أبذة والمك أدمستويا لاتُنَقِّرُ الصَّالِولَةُ مَّلَ عُرُوبِ السَّمْسِ يَجَدَّثُنا رُرُسُفُ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنَ نَافِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُ أَذَّرَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَخَرَّقَى أَحَدُ فيُصَدِّ عِنْدَطُلُوعِ الشَّمْيِنِ وَلِأَمِعَنْدَغُرُ وَبِهَا \* حَدَّثْنَا يزيز بن عبد الله قال محدثنا الراهيم بن سعد عن سالم عن ابْنَ شِرْآبِ وَالْحَدَّ بْخَعْسُطَا أُبُنُ يَزِيدَ لَلْخُنْدُعِثَّ اَنَّهُ سَلَّعِ ٱؠٱسَهِيْدِ لِكُنْ رِيَّا لِيَوْنُ مَعِمْتُ أَرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ سَيْمْ ثُنَّ وُ هُزَاذَ بُنَا أَبَا إِذَا مُحَدِّثُ عَنْهُ عَالِيدَةً قَالَ الْمَحْدَلَتُ صَلَّوْ صَلاَةً لَقَدْ صَحِيْمِنَا رَسُولَ السِّصَيِّلِ اللهِ مَلِيْهِ وَسَلَمْ فَكُمُنَا وكنناه بيمكيها ولقد بتحققه

فَهُمْ وَإِنُوسَ مِيدِ وَأَبْوُهُ رَبْرِةً ﴿ حَدَّ ثَنَا أَبُوا لِنَوْ مَانِ يَّدَ تُنَا حَيَّا دُنْ زَنَيْ عِنْ أَيْوِبَ عَنْ أَفِيمِ عِنْ أَنِي عُمْرَقًا لِيُكَأْرَأَيْنُ ٱصْحَادِ يُصِرَاوُنَ لِهُ ٱنْهُوَ إِحَدًا يُصَرِّ ٱوْتَهَا رِمَاشَاءَ عَيْرًا ذَكَا يَحَرُوا طُلَوْعَ الشَّمْسِ وَلَا عَرُوبَا مَايُصِرِّ كِنَدُ الْمَصْرِرِ الْفَوَاتِيَةِ وَيَخُوهَ وقالَ كُنْكِ عَنْ أُمِّرُ سَكِلَةَ قَالتُ صَكِيًّا لِنَهِ مُرَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَالْعَصْرِرَكِعتَيْن وةِ الشَّفَلَنِي نَاشِ مِنْ عَبْدِ الْفَيْدِ الرِّكُمُنَانُونَ مُنَّالِظُهُم \* حَدَّثنا ابُونُفَيْمِ فالْحَدَّ ثنا عَيْدُ الْوَاحِدِبْنَ الْمُنَ قَالَحَدْثِي إِنِي اللّه سَمِمَ عَالِمُشَةُ فَالسَتْ وَالَّذِي دَهَبَ بِهِ مَا تَرَّكُهُ مَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَا لَفِيَ اللَّهَ حتى ثِفَالَ عَنِ الصِّلاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كُنْ يِرَّا مِنْ صَلا يَهِ فَاعِدًا نابان <sub>وي</sub> إنَّفْ الرَّكِعتَ بْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النِّيْجَ مَلِى الله عَلَيْءِ وَسَالٍ لِيهِمَا وَلاَ يُصِلِيهِمَا فِي السِّيحِدِ عَخَا فَهُ أَنْ يُتَّفِّتُ عَلَىٰ أَمَّتِنُهِ وَكَانَ يَجُبُّ مَا يُخَفِّقُ عَنْ مُنْ مُ \* حَدَّثْنَا مُسَدُّ ذُ اقالحَرَّتْنَا يَخْيَ فَالِحَدَّ نَنَاهِ شَاهُ قَالَ خُبَرَ فِي أَفِ فَالْك الله

ازُوْمُ مُبِيرٌ قَالَ عَدْ شَرَاعَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَحَدَّ نَمَا الشَّيْبِ إِنْ قَالِ يْدُ الرَّمِن بْنُ الْإِسْمُودِ مَنْ أَبِيهِ مِن عَادِّسْتَةً قَالَتُ رَكْحُ مَنَّ ولان المالية وُرَيْمُولُاللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَعُهُمَا سِرَّا وَلَاهَارُهُ رَكَةُ يَانِ قَدْلَ كَا لَهُ الْمَصْهُمُ وَرَكِهُ تَانِ بَقْدُ الْعَصْهُرِ وَكَرَّهُ كَا أَكُمْ الْمُسَوَدُ ا ابْنُ عُرَى وَ قَالَ حَدَّ ثِنَا شَاعِبُ أَنْ عَنْ إِلِي السِّحَاقَ قَالَ وَكَايِثُ الْوَسُوكُ الْمُسُوكُ المحلف ا العمالية المرابعة الم ومَسْرُونًا شَهَدَا عَلَى عَائِمْتُ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَكِياً اللَّهِ التَّبْكِرِيالِصَّلْاةُ فِيُوْمِرِغَيْمْ \* حَدَّثْنَامُمَا ذُبْنُ فَمَنَالَةً قَالَ حَنْهَنَاهَ شَا لِي عَنْ يَعَنِي هُوَا أَنَّ لِإِن كَيْسِرَعْنَ إِن قِلْ بَهَ انَّا الْلِي حَدَّنُهُ قَالَ كُنَّا مَعُ بُرَيْدَةَ فِي وَمِ فِرِي عَبِيمٌ فَقَالَ بَكُورُ وَا بِالْصَّلَا يَتَ فَإِنَّ النِّيَّ صَلِّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَكُمْ قَالَ مَنَّ ثَرَائِكَ صَالُو ۖ وَالْعَصْرِ فَقَدَّ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ مَ تُتَّذَ جَبِطُ عَ لَهُ \* بَالْثِ عِمْرَانُ بْنُهُ بَسِيَى قَالَحَدِ شَاخُةِ لَا بُؤُخْمَةً فِي قَالَ حَدَّ شَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْزَالِي قَتَادَ لَهُ عَنْ إَسِدِ فِالْ سِيرُنَامَعَ الْبَيْصَ إِلَا لِلسَّالِيه وَسُلُمُ لَيْلَةً فَقَالِ مَعْضُ القَوْمِ لَوْعَرَسْتَ بِنَا بَارِسُولَ اللَّهِ فَالَ الحَانُ اَذْ تَنَا مُواعِنَ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالْ أَنَا اوُقِطُكُمُ فَاضَعِلْمُ دَبِلا لْظَهْرُهُ إِلَى ٓاحِلَتِهِ فَعَكَٰبَتُهُ عَيْنَا لَا فَنَامَ فَاسْتَيْفَظُ النتي صكايته عليه وستتمرؤ فأرطلع حاجب الشبير فقالأبا ٱيْنُمَّا قُلْتَ فَالَمَا ٱلْقِيَتُ عَلَى ٓ نَوْمَةُ مِثْلُهَا فَظَّ قَالِ إِنَّ ٱللَّهِمَ تَبَضَأَدْوَا مَكُرْجِينَ شَاءٌ وَرَدَّ هَاعَلَيْكُمُ

وَ إِنَّ اللَّهُ مُن النَّاسِ الصَّالَا يَهِ فَتَوَصَّا فَلَمَّ الرَّتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْعَاضَتْ اقَامَوْصَكِلَّةٌ بَابُ مَنْصَلَّ النَّاسِ عَنْصَلَّ النَّاسِ جَاعَدَّ بَعْدَ ذَهَابِ ﴿ إِلَّهُ الْوَقْتِ \* حَدَّ ثنا مُعَاذُ بْنُ فَصَرَالَةً قَالَحَتَّ شَاهِ شَا مُرْعَنَ عَنَّيْ وَ اعَنْ آبِي سَكَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُمَرُ بْنَ الْمُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ اعَنْدُ جَاءَيُومَ لِلنَدَقِ بَعْدَمَاعُرِبُ السَّمْسُ فِعَلَ بَسِنَ كُمْ آرَقْرُ فَيْنُ فَال يَارَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَبِكِي الْعَصْرَ تَحْيَكُ أَدْتِ الشَّمْنُ تَغَرُّبُ قالالنبيُّ صَكِّياللهُ عَلَيْهِ وَسَكْمِ وَاللهِ مَاصَلَتُهُ فَقُمْنَا إِلَىٰ عُلِيانَ فَقُوصَّمَا لِلصَّالَافِ وَتُوَّصَّانَا كَمَا فَصَيَّا الْمَصُرُ بْهْدَةِ مَاغَ بِنِ الشِّمْسُ ثُمْ صَلَّى بَعْدٍ هِمَا ٱلْمَعْرِبَ بَالِبُ مَنْ نِسَوَجِهِ لِلَّهِ فَلْيُصِلُّ إِذَا ذَكَّرٌ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكُ الصَّلَا وقال إبراهيم مَنْ تَرْكِ صَالَاةً وَاحِدَةٌ عِنْبُرِنُ سَنَةً لَمْ نُعِدُ الْإ وَ اللَّهُ النَّاكَ الصَّالَ وَالوَاحِدَةَ \* حَدَّثْنَا أَبُونْفُكِيْمِ وَمُوسَى ثُنُاسُكِمَ اَقَالاَ حَدِنْنَاهَا مُوعِنْ فَنَادَةً عَنْ آئِس بْنِمَالِكِ عَنْ لَنِي صَلَىٰ اللَّهِ مُ يُمُّرِ الْعَلَيْدِ وَسَلَمَ قَالْ مَنْ نَشِي صَلَاةً فَلْيُصِيلٌ إِذَا ذَكُو هَا لِكُوْلُوا لَهَا الآذَلِكَ أَقِرالصَّلَاةَ لِنِهِ كِرَى قَالَمُوسَى قَالَهُ تَسْمَاهُ عَمِمْتُهُ بَفُولُ بَعْدُكَ إِثِمِ الصَّالَ وَالذِكِرِي قَال ابُوعَبْدِ اللَّهِ وقال حَبَّانُ حَدَّثناهَا مِنْ قال حَدِّثنا فَتَادَةٌ قال حَدَّثنا أَنْكُ اعنالنبي صَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنُولُهُ \* بَا نُهِ وَصَارِ إِلِصِّلاَةِ الْأَوْلَى فَالْا وُلِي \* حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌّ قَالَحَدُّ ثَنَا يَحُمْمُ الْبُالْقَطَّانِ قَالَ حَدِّ نَنَاهِ سَيَامٌ قَالَ حَدِّ شَايَحُنَّى هُ وَابْنُ أَدِّ كَتْبُرَعْ أَلَى سَلَّمَةُ عَنْ جَابِرِينَ عَبْدِ اللَّهِ قَالْجَعَلَ عُرُوهُمْ

5-9 مَسْنُ كُفّارَهُمْ فقال مَاكِدُتُ أَصَلَّى الْعَصْرَ نَا يُطْلِلَ فَصَالَا بَعْدُ مَاعَرَ بَتِ الشَّمْنُ بَيْنَ وَيُسِيتُ مَا قَالَ إِلَىٰ فِي المَغِرْبِ قَا ٱنْ *نُوَيِّدُو الْعِش*اءُ قال وَكاذَ يَكُرُهُ التَّوْمَرَقَبْهِ ناكبُوَعِلِيَ للنَيْوَخُ قال حَدَّنْنافَرَّهُ بُنُحَالِدٍ قال انْظَرْبَا الحسَنَ وَرَاتُ عَلَيْنَا لَحَيِّ قَرْمِيْنَا مِن وَهِّتِ فِنَامِهِ فَيَاءَ فَقَا دَعَانَا حِيرَانُنَا هُؤُلاءَ مِي قال قال اَنْشُ مُظَرِّفَا البَيِّي الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ ذِاتَ لِينَالَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَنْلُغُهُ فصَراً لِنا ثُرِخَطَنَا فقال الإانّ النّاسَ قَدْصَلُّوا ثُمْ رَوَ وَإِنَّكُمْ لَمُ يَزَالُوا فِصَلاةٍ مَا أَنْظَرْتُمُ الصَّالَاهُ وَأَقَالُ بَيْزَالُونَ فِخَيْرِمَا انْتَطْلُووا الْخَبْرِقَالَ قُرْفَ هُوَ = صح Cool

بْ ٱيْسِ عَنْ النَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَدَّ ثَنَا ٱبُوالْمَانِ قال اختريًا شعيب عِن الزَّهْرِيِّ فَالْحَدَّثِينَ الْمُرْبُعَيْدِ، ابن عُمَرُوا بُونِكُرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنُ عُمَرُ فَالْصَ النبي صُلِّ إللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمْ صَلَّاهُ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَ فلماستلمرقا مزالنبي صلى لله عليه وسلم فعال أرابنت كمؤ لَيْنَ اللَّهُ مِنْ هُوَانَّ رَاسَ مِا نَذِ لَا يَبُّقَ مِنْ هُوَالْبَوْمَ عَلِظَهُ إِلَارْضِ كَنْ فَوَهِ لَلنَّاسُ فِي مَعَالَةِ النَّى صَلَّمَ الله عليه وسَلَّم إِلَى مَا يَتَحَدَّ نُوْنَ فِهَذِهِ الْأَنْحَادِ بِيثِّ عَنْمِا مُ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النِّيُّ مُنَالِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَأَبُّنَّ فَيَمِّنَهُ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيدُ بِدُلِكَ آمَّا تَحَزُّمُ وَلِكَ ٱلْعَرْ نَ \_ الشَّمَرِمُعَ الْإَهْ إِوالضَّيْفِ \* حَدَّثْنَا ٱبُّو النَّعْإِن قال حَدَّ ثَنَا مَعَ فَ يَمُرِينُ سُلَيْمَ أَنَ قَال حَدَّ ثَنَا أَلِي قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوعُثُمَّا نَعَنْ عَبْدِ الرحِنِ بْنِ آبِي بَكِرَانَّ الْمُحَاسَب (لصُّفَّةَ كَانُواأَنَاسًا فَقُرَاءَ وَأَنَّالنِّي صَلِّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالُ مَنْ كَإِنْ عِنْدَهُ طَعِامُ الْنَيْنِ فَلْيَدُهُبُ بَثَالِثِ وَإِنْ ٱدْنِيمَ فحاميتن أؤسادين وأذابا تكرجا بنكونة وانطلو المناف ا البنيئ صكايلته عليه وسلمر بعشرة والفهفوانا وإبي وأتجى فَلَا أَدْرِى قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِ فَرَيَنِيْنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي ۖ وَإِذَا بَانَكُرِ نِعْسَةً عِنْدَالْنِي صَكِ إِلَّهِ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ ثِمُ لَبَثَّ حَيْثُ مُ لِيَتِ ٱلْعِشَاءُ ثُمُ رَبُّجِعٌ فَلَمِتَ حَيَّ نَعْشَى البِّنَّى كَالِيْسَكِي اللَّهُ عَلَيْهُ يِّ غِنَاءَ نَجُدُهُ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْ لِمَا شَاءًا لِقَدُ قَالَتُ لَهُ اعْرَائِهُ

أَمْرَاتُهُ وَمَا حَبْسَكَ عَنْ أَصْلِ فِكَ أَوْقَالَتْ صَنْيِفِكَ قَالَ أَوْمِمَا مْ قَالَتْ أَبُوا حَجَّى جَيْعٌ فِن عُرِضُوا فَأَبُوا قَالِ فَلَ هَبَتُ إِنَا أكث ففال يَاغَنْثُرُ فِحَدَّعَ وَسَبَّ وَفَالَ كُلُوا لِأَهَيْدِ وَاللَّهُ لِأَطْعَهُ أَبَدًا وَأَمْرُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَا خُذُمِنْ لَقَةٍ إِلاَّ رَبَّامِ لْأَاكُنُّونُهُمْ اقَالَ فَشَبِعُو إِوْصَادِتْ أَكُثُّرُهُمَّا كَانْتُ ثَبُّا اِلِيُهَا ٱبُوٰبَكِرِ فَاذِا هِيَ كَا هِيَ أَوْا كُنْرُ فَقَالَ لِإِمْرَائِيدٍ مِيَا أَحْتَ أَبَىٰ فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالِثُ لِأُ وَقُرْةٍ عَيْنِي لِهِيَ أَلِآنَ ٱكْثُرُ مِنْ فَلك بنالُوثِ مَرَاتٍ فَأَكِلَ مِنْ الْبُوتِيجِ وَقَال إَعْ كَانَ وَإِلْكِمنَ الشَّيْطِانِ يَعِينِ بَنْينُهُ ثُمُّ أَكُلَ مِنْ الْفَرَّ الْمُحْمَلَ مِمَا إِلَى النِيَّحَةِ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَأَصَّابَكَتْ عِنْدَهُ وَكَاذَ بَيْنِنَا وَبَيْنَ وَوِعِ عَقَدُهُ فَعَيَ الاَجَافُفرَقَنَا الْتَيْءَسُرَ رَجُلاً مَمَكُلِّ رَجُلِم نَهُمُ أَنَاكُنُ ٱللَّهُ ٱعْلَمْ إِ هُوَيَّ كُلِّ رَجُلِمِ بِهُمُ فَاكُلُوا مِثْهَا أَبَّمْ غُونَ أَوْسُكُمَا قَالَ قدتم بجدالله الجهزو كأول م صحيح امير المؤمن بين فالحديث الإمام الميناوي و وبها مشد شرحه المسى النور التنارى و ليجرا لديث الروي الفالي الإمارالشيخ حسن العدوى الدّراوي " نفع الله بركمًا السُلمين " بعاه سيّد المرسّلين " وعليه الجنزو كتاب مدؤالاذان تحريراعا مدأفعت الورى \* وأحقرمًا نُرِي \* ألداجي عنوك التأن و ألذ ليراحمد